قال رسول الله ﷺ ( إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض























صحيح الترمذي - كتاب المناقب : ج ٦٣٣ - ص ٢٧٨٨

وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض، فانظروا كيف تخلفونني فيهما)





الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ -٢٠٠٣م

| الأمين للطباعة والنشروالتوزيع للطباعة والنشروالتوزيع ص.ب ٢٠٨٠ / ٢٠ شوران - بيروت - لبنان هاتف ١٢٥٠٥٥ / ٠٠ فيساكس ١٤٨٥٥٥ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السران مكت به الأمين مي السران مي ١٣٥٩ قم السران                                                                        |
| ص.ب ١٥٩١٠ الرمــزالبــريدي 35460<br>الدعية - الكويت<br>هـاتـف ٢٤٥٥٦٩٦ فــــاكس ٢٤٥٧١١٧                                  |



#### كلمة الناشر



عرف الحوار قديماً قبل أن تطأ أقدام الإنسان هذه الأرض، حيث الملائكة في السماء حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم لا يفترون، وعند ما شاءت إرادة الله تعالى خلق الإنسان، وإذا بباب الحوار يفتح، وكما يرسمه هذا المشهد القرآني:

. ﴿ وَإِذْ قَالَ رِيكُ لِلْمُلائكَةُ: إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضُ خَلَيْفَةً.

-قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ - قال: إنى أعلم ما لا تعلمون (١٠٠٠).

ويخلق الله آدم على ويهبط إلى الأرض، وهو يحمل في داخله أفكاراً ومشاعر وحاجات، وشيئاً فشيئاً يزداد الأفراد وتكبر المجتمعات ويقف بعض أفرادها وجه لوجه يتقاتلوا ويتحاربوا من أجل تحقيق ذاتهم ومصالحهم.

وهنا نرى رحمة الله جل جلاله تتجلى حيث أرسل الرسل والأنبياء لهداية الإنسان وانتشاله من بحر الجهل والضلالة إلى حيث السعادة والنعيم، وإذا بهذا الإنسان يقف بوجه الأنبياء والرسل متمرداً ومن دون أن يحاورهم على بصيرة، بل يخلق أجواء صاخبة اتخذت أشكالاً متعددة، منها صم الآذان وعدم الاستماع ورمي الحجارة والسخرية وصد الآباء

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٣٠.

للأبناء ومن أشدها القتل والفتنة.

في مقابل ذلك نرى أسلوب الأنبياء والرسل: الكلمة الطيبة ومقابلة السيئة بالحسنة وتحمل الأذى إلى غير ذلك مما أثر في نفس ذلك الإنسان حيث انصاع مؤمناً، رافضاً لتلك الأساليب العنيفة.

وهكذا استمرت مسيرة الحوار إلى أن جاء الإسلام ومن خلال ما رسمه لنا القرآن الكريم من مشاهد للحوار جرت في سالف الأزمان، تراه يدعو الإنسان إلى التفكير والحوار الهادئ والهادف ومن خلال الرجوع إلى الفطرة ونبذ العنف في مناقشة القضايا التي تهمه.

ونحن نلحظ دوماً في الحوار هناك حق أحق أن يتبع، وذلك بعد إيضاح معالمه وإزالة الغبش عنه، وإعطاء الصورة الحية له من أجل الوصول إلى الحقيقة المنشودة.

إن للحوار آداباً يجب مراعاتها خلال المناقشة، رسمها لنا القرآن الكريم في آيات منه: كالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وإراءة الحجج والبراهين الواضحة، والإستماع ومن ثم اتباع أحسن الأقوال و...

ومن هذا المنطلق انبرى سماحة المرجع الديني الأعلى الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي (دام ظله) الموسوعي في علمه، والعالمي في فكره وتطلّعه، والإسلامي في طرحه ... للتعريف بمذهب أهل البيت على تعرف الدنيا نهجهم القويم ورسالة الإسلام السمحة وما تتضمن من سعادة الدنيا والآخرة.

فكان يكتب سماحته بأسلوب بسيط وشيق وتترجم كتاباته إلى عدة لغات عالمية ، وتوزع في أكبر مؤتمر إسلامي ألا وهو موسم الحج الشريف . . وذلك قبل ثلث قرن أو أكثر ، ويرى سماحته أن لو أجدنا استثمار هذا المؤتمر العالمي كما يجب لقضينا على كثير من مشاكل العالم الإسلامي ولعادت الأمة إلى سابق عهدها من العز والكرامة والتقدم .

فكتب سماحته اثني عشر كراساً خلال مواسم الحبج الماضية (١)، وكانت كل واحدة منها تطبع ما بين ٥٠ إلى ١٥٠ ألف نسخة وتوزع مجانا، وهي: (اعرف الشيعة، ، هكذا

<sup>(</sup>١) منذ حج عام ١٣٨٢هـ حتى الحج من عام ١٣٩٦هـ

الشيعة، أفكار الشيعة، الشيعة والشريعة، قصة الشيعة، قضية الشيعة، مقالة الشيعة، من هم الشيعة، نظرة الشيعة، نهج الشيعة، هوية الشيعة وواقع الشيعة).

وكانت النتيجة إيجابية جداً، وكما هو متوقع لها ﴿وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الأَرْضِ ﴾ (١)، وذلك من خلال الرسائل التي كانت تعقب موسم الحج استفساراً واستفهاماً عن مذهب أهل البيت فلله وشيعتهم، حيث ساعدت تلك الكتابات في دحض الكثير من الفتن والشبهات التي كانت تنشر حول المذهب، وأدت إلى اعتناق الكثير لمذهب أهل البيت الله بعد ما عرفوا الحقيقة كما هي.

ولقد تم طبع هذه الكراسات بعد ذلك طبعتين: في بيروت والكويت، تحت إشراف وتحقيق مركز الرسول الأعظم المنافئة، وقد ارتأينا عزيزي القارئ - جمعها في كتاب واحد بعد ما تم حذف المكرر منها وتبويبها تبويباً جديداً، وذلك تعميماً للفائدة، فأصبح هذا الكتاب الذي بين يديك: (الشيعة والتشيع)، نسأل الله عزوجل أن ينفع به كما نفع بسابقه، انه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دار صادق للطباعة والنشر بيروت\_لبنان

<sup>(</sup>١) سورة الرعد: ١٦.

### المقدمة



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.

لقد آن للمسلمين أن يتقارب بعضهم من بعض، وأن يضعوا عنهم إصرهم والأغلال الثقيلة والعصبيات التي طوقت رقابهم منذ زمن التفرقة والانحطاط . . ثم استغلها المستعمرون جرياً على قاعدتهم (فرِّق تسد) . .

فصلاح المسلمين في الرجوع إلى نُظُم الإسلام وقوانينه وشرائعه. . فقد جرّبوا الحضارة الغربية وما تولد منها من حضارة شرقية ، أكثر من قرن ، فلم يجدوا فيهما إلا البؤس والفقر والذلّ والانحطاط والتأخّر . .

ألا تكفي هذه التجربة المريرة الطويلة ؟

إن الإسلام يوم كان قابضاً بالزمام وقر للبلاد الخاضعة لحكمه السعادة والثروة

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبيّاء: ٩٢.

والصحة والرفاه والحرية، ومن يوم ترك المسلمون الإسلام وعملوا بما استوردوه من أنظمة وقوانين لم يروا إلا الشقاء والعبودية.

لذا يجب علينا نحن المسلمين أن نرجع إلى الإسلام، ونستعيد كرامتنا ورفاهنا في شتّى ميادين الحياة:

إن من أعظم ما مني به المسلمون ـ ونفخ فيه الذين يتربصون بهم الدوائر ـ انشقاق المسلمين إلى فرق مختلفة متباغضة ومتناحرة ، وشيوع روح اللاتفاهم بينهم .

فهلمُّوا أيها المسلمون إلى لمِّ الشعث وتأليف الفُرقة.

فما زال رسول الله على يخطب فينا: (صلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام)(١).

فإذا كان هذا شأن الإصلاح بين فردين، فكيف إذا كان بين طائفتين كبيرتين كل منهما يعتقد بالله واليوم الآخر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان..

وكل طائفة تكون نصف المسلمين تقريباً ولا يقل عددهم عن «مئات الملاين».

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار: ج٢٤ ص٢٥٦ ب٢٧١ ح٥٨، وفيه: (صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام) وراجع (موطأ مالك) ج٢ ص٤٠٩ ح٥٠١ ط دار احياء التراث العربي مصر، وفيه: (عن يحيى بن سعيد انه قال: سمعت سعيد ابن المسيّب يقول: ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة، قالوا: بلى، قال: صلاح ذات البين). وفي صحيح الترمذي: ج٤ ص٣٦٦ ح٩٠٥ ظ دار إحياء التراث العربي بيروت، عن أبي المدرداء قال: قال رسول الله على: (ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: صلاح ذات البين). وفي المعجم الكبير: ج١ ص١٠١ ط مكتبة العلوم والحكم بالموصل: عنه على قال: (إن صلاح ذات البين أعظم من عامة الصلاة والصيام). انظر أيضا: الأدب المفرد: ج١ ص٢٤١ باب إصلاح ذات البين، ط دار البشائر الإسلامية بسيروت. وفيض القدير: ج٣ ص٢٩٨ ح٢٧٧ ط دار الكتب العلمية بيروت. وفيض القدير: ج٣ ص٢٠١ ط المكتبة التجارية الكبرى مصر.

لقد أشار الرئيس المصري السابق (أنور السادات)(1) في كلام له نقتله جريدة الأهرام القاهرية(٢): (اكتشفت أن المسلمين - وأنا سكرتير المؤتمر الإسلامي - نصفهم تقريباً من الشيعة والنصف الآخر من السنة).

وما أحرانا اليوم بأن نلبي نداء القرآن الكريم ونبي الإسلام العظيم التعاون ونعرف بعضنا بعضاً لردم هذه الجفوة التي ما زالت تقض مضاجع الأمة الإسلامية وتنخر في كيانها . ولنتوصل إلى الحقيقة عبر الحوار الهادف والحكمة والموعظة الحسنة ، كما قال تعالى : ((دع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجسادهم بالتي هي أحسن) (").

وما أحسن أن يكون التعريف والتعارف في مختلف المناسبات التي تجمعنا ، كبيت الله الحرام ومهبط الوحي ومهجر الرسول الأعظم المناسبة أنه أنه الحرام ومهبط الوحي ومهجر الرسول الأعظم المناسبة الشكوك فيما بينهم . .

قال تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا ﴾( ع).

وقال عزّ شأنه ـ في أمر الحج ـ (ليشهدوا منافع لهم)(٥).

وأي منفعة أعظم من منفعة التعارف والتآلف، خصوصاً في عصر تكالبت فيه قوى الإلحاد والصهيونية والصليبية . . لنسف قواعد الإسلام وإبادة المسلمين .

إن علماء الإسلام الأعلام ومفكري الأمة قد تنبهوا إلى هذا الخطر وشعروا بهذه الحقيقة، فانبروا لإقامة المؤتمرات الإسلامية وعقد اللقاءات الثقافية المتواصلة لإزالة

<sup>(</sup>١) أنور السادات (١٩١٨ ـ ١٩٨١م) ضابط وسياسي مصري، رئيس الجمهورية (١٩٧٠م) خلفاً لعبد الناصر، قاد الحرب المعروفة بحرب أكتوبر (١٩٧٣) اغتيل عام (١٩٨١م).

<sup>(</sup>٢) الأهرام: تاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٩٧٥ ص٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: ١٠٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحج: ٢٨.

الصدع ولم الشعث، وسعوا في التقريب بين المسلمين، ولا أدل على ذلك من جهود زعيمي المسلمين:

١: (الإمام البروجردي) زعيم الحوزة العلمية في قم المقدسة.

٢: (الشيخ الأكبر شلتوت) شيخ الجامع الأزهر في مصر.

لتأسيس (دار التقريب) في القاهرة . .

كما أفتى الشيخ محمود شلتوت على أن التعبّد بالمذهب الشيعي، مثل التعبّد بسائر المذاهب الإسلامية في جواز العمل وصحة الأخذ به (١).

وهذا الكتاب محاولة متواضعة لإلقاء الضوء على «الشيعة والتشيع» ليطلع عليه الذين يجهلون حقيقتهم، إما جهلاً طبيعياً أو بسبب حملات التشويه المقصودة من أناس أقل ما يقال فيهم إنهم لا يتقون الله ولا يحسبون للتاريخ حسابه. .

فإن الكثيرين من أبناء الطائفة الإسلامية السنية ، لا يعرفون إلا القليل عن الطائفة الإسلامية الشيعية .

وها نحن أداءً لهذا الواجب الملقى على عاتقنا قمنا بوضع هذه الكراسات لتنوير الرأي العام الإسلامي حول (الشيعة) ولكي تلقي الضوء على بعض ما أخفته الظروف من أحوالهم، مما انتهزها المستعمرون لإلقاء الفتن والخلاف بينهم وبين السنّة، والله المسؤول أن يجمع كلمة المسلمين على التقوى، ويسهدي الجميع سواء السيل.

ومما يحفزنا على ذلك أن أيام العصبيات قد ولّت إلى غير رجعة ، وأن اليوم يـوم اتحاد وائتلاف. وقد اهتم الإسلام بهذه الناحية أكبر اهتمام حيث قال تعالى: (واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألّف بين قلوبكـم فأصبحتم بنعمته

<sup>(</sup>١) أنظر الصفحة ١٧٣ من هذا الكتاب تحت عنوان (التشيع وعلماء السنة).

إخواناً 🎾 (١).

وقال سبحانه: (ولا تكونوا كالذين تفرَّقوا)(١).

والمسلمون يوم كانوا سادة العالم كانوا بحاجة إلى التآلف، فكيف بهم اليوم الذي وقد أحاط بهم الأعداء من الخارج وفرقوا صفوفهم من الداخل؟

فلنقترب نحن المسلمون بعضنا من بعض، ولنتمسك بما أمر الله ورسوله الله عن التشويه التي لا تخدم إلا الكفار والمستعمرين.

وبحمد الله تعالى قد لاحت في الأفق - منذ سنوات - بوادر الوحدة الإسلامية ، وتقاربت الفئات الإسلامية عبر الحوار الهادف واحترام الآخر. .

ولكن الطريق لازال شاقاً وطويلاً ، فالواجب على المسلمين الواعين أن يكرسوا أنفسهم لمتابعة السير ، وذلك بـ:

السف: تعميم الثقافة الدينية الموحدة التي تنبع من القرآن الحكيم والسنة المطهرة.

ب: تعميم الثقافة الدنيوية من علوم الاقتصاد والسياسة والتكنولوجيا والطب وغيرها، ليتمكن المسلمون من النهضة أمام القوى العالمية، نهضة تنفض عنهم غبار التخلّف، وتلحقهم بركب الحضارة التي تمكنهم من استعادة مركزهم في قيادة العالم إلى خير الدنيا وسعادة الآخرة.

فلنأت لنصحّح (الإيمان) ونقوّي (الفضيلة) ونضاعف (العمل الصالح) لنحظى ـ في أثر ذلك ـ بمنافع الآخرة .

لقد ذقنا ألف مرارة ومرارة، من جراء ترك العمل بالإسلام، ولا يخفى على أحد ما نحن فيه الآن من المآسي والويلات. . كما لا يخفى على أي مسلم طريق النجاة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ١٠٥.

الشيعة والتشيع

فلنعالج أوضاعنا الفردية والاجتماعية على ضوء (كتاب الله وعترة رسوله) حسب ما أودعها الرسول على في الأمة حيث قال: (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبدا) (١).

<sup>(</sup>١) حديث الثقلين من الأحاديث الصحيحة والمتواترة عند الفريقين، وقد رويت بألفاظ عديدة ولها معنى واحد وهو انه ﷺ ترك لأمته القرآن وأهـل بيته، انظر: صحيح الـترمذي: ج٥ ص٣٢٨ ح٣٨٧٤ و ح٣٨٧٦ ط دار الفكر بسيروت، وج١٦ ص١٩٩ و ٢٠٠٠ ط مكتبة الصاوي مصر، وج٢ ص٢٠٨ ط بولاق مصر. مسند أحمد: ج٣ ص١٧ و٢٦ و٥٩ ، وج٤ ص٣٦٦ و٣٧١، وج٥ ص١٨١ ط الميمنية بمصر. وصحيح مسلم، كتاب الفضائل باب فضائل على بن أبى طالب: ج٢ ص٣٦٢ ط عيسى الحلبي، وج٧ ص١٢٢ ط صبيح، وج١٥ ص١٧٩ ط مصر بشرح النووي. ونظم درر السمطين للزرندي الحنفي ص٢٣١ و٢٣٢ ط مطبعة القضاء النجف. وينابيع المودة للقندوزي الحنفي: ص٢٩ و٣٠ و٣١ و٣٦ و٣٨ و٤١ و١٩١ و٢٩٦ و٢٩٦ و٣٧٠ ط اسلامبول. وتفسير ابن كشير: ج٤ ص١١٣ ط دار احياء الكتب العربية مصر. ومصبابيح السنة للبغوي: ص٢٠٣ و٢٠٦ ط القاهرة. وج٢ ص٢٧٨ ط صبيح، وجامع الأصول لابن الأثير: ج١ ص١٨٧ ح٦٥ و٦٦ ط مصر. والمعجم الكبير للطبراني: ص١٣٧ . ومشكاة المصابيح: ج٣ ص٥٥٥ و٢٥٨ ط دمشق. وإحياء الميت للسيوطي بهامش الإتحاف: ص١١١ و١١٤ و١١٦ ط الحلبي. والفتح الكبير للنبهاني: ج١ ص٢٥٢ و٤٥١ و ٥٠٣ و٣٨٥ و٣٨٥ ط دار الكتب العربية بمصر. والشرف المؤبد للنبهاني: ص١٨ ط مصر. وأرجح المطالب: ص٢٣٦ أو ٣٣٦ ط لاهور. ورفع اللبس والشبهات للإدريسي: ص١١ و١٥ ط مصر. والسيف اليماني المسلول: ص١٠ ط الترقي بدمشق. والـدر المنثور للسيوطي: ج٢ ص١٠، وج٦ ص٧ و٣٠٦. وذخائر العقبي ص١٦. والصواعق المحرقة: ص١٤٧ و ٢٢٦ ط المحمدية، وص ٨٩ ط الميمنية مصر. المعجم الصغير للطبراني: ج١ ص١٣٥. أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الشافعي: ج٢ ص١٢. وتفسير الخازن: ج١ ص٤. علم الكتاب للسيد خواجة الحنفي: ص٢٦٤ ط دهلي. منتخب تاريخ ابن عساكر: ج٥ ص٤٣٦ ط دمشق. مشكاة المصابيح للعمري: ج٣ ص٢٥٨. وتيسير الوصول لابن البديع: ج١ ص١٦ ط نور كشور. والتاج الجامع للأصول: ج٣ ص٣٠٨ ط القاهرة. مجمع الزوائد للهيشمي: ج٩ ص١٦٢ و١٦٣ . الجامع الصغير للسيوطي: ج١ ص٣٥٣ ط مصر. وأرجع المطالب للأمرتسري الحنفي: ص٣٥٥ ط لاهور. ومناقب على بن أبي طالب على لابن المغازلي الشافعي ص٢٣٤ ح٢٨١

ومن أهم الأمور بادئ ذي بدء، أن نوحد صفوفنا ويتعرف بعضنا على بعض، كما قال سبحانه: ﴿وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا﴾(١) ثم بعد ذلك نسير إلى الأمام ونعيد مجد الإسلام من جديد.

والمسؤول من الله سبحانه أن يوحد كلمة المسلمين، ويعيد إلى الإسلام مجده، وأن يوفّقنا جميعاً لما يحبّ ويرضى، إنه ولى ذلك وهو المستعان.

كربلاء المقدسة / الكويت (۲) محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي

→ وص ٢٣٥ ح ٢٨٣ ط طهران. والمناقب للخوارزمي الحنفي: ص ٢٢٣. وفرائد السمطين للحمويني الشافعي: ج٢ ص ١٤٣ ب ٣٣٠. وإسعاف الراغبين للصبان الشافعي بهامش نور الأبصار: ص ١٠٨ ط البهية السعيدية، السيرة النبوية لزين دحلان المطبوع بهامش السيرة الحلبية: ج٣ ص ٣٣٠ و ٣٣٠ ط البهية مصر. الطبقات الكبرى لابن سعد: ج٢ ص ١٩٤ دار صادر بيروت. المواهب اللدنية: ج٧ ص ٧ ط مصر. راموز الأحاديث للشيخ احمد الحنفي: ص ١١٤ ط آستانة. الأنوار المحمدية للنهباني: ص ٣٥٠ ط الأدبية لبنان. فرائد السمطين: ج٢ ص ٢٧٢ ح ٥٨٠ وتاريخ دمشق لابن عساكر: ج٢ ص ٣٠٠ ح ٥٣٠ و ٥٩٥ و ٥١٥ و و١٦٥ و ١٦٥ و ٥٩٥ و ١٦٥١ و ١٦٥٨ و وكاية الأولياء: ج١ ص ١٦٥٠ و وكفاية العمال: ج١ ص ١٦٥٨ و ١٩٥٠ و ٩٥٩ و ١٦٥١ و ١٦٥٨ و ١٦٥٠ و وكفاية الطالب للكنجي الشافعي: ص ٥٥ ط الحيدرية، و...

أما الحديث في مصادر الشيعة فأكثر من ذلك، راجع مثلاً: عيون أخبار الرضا على: ج٢ ص٦٢ ح٢٥٩ ب٣٠ وفيه: (قال النبي على: إنسي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض). ومستدرك الوسائل: ج١١ ص٣٧٤ ب٤٩ ح١٣٢٩.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: ١٣.

<sup>(</sup>٢) تم تأليف جزء من هذا الكتاب في العراق / كربلاء المقدسة، والجزء الآخر في الكويت.

## فصل الشيعة في سطور

### الشيعة في سطور

- الشيعة) هم المسلمون الذين شايعوا علياً أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين.
- وهم أكثر من خمسمائة مليون إنسان، منتشرون في جميع البلاد الإسلامية ويشكّلون أقلّيات مختلفة العدد في سائر بلاد العالم. . وقد تزايدوا يوماً بعد يوم وخاصة مع تبلور الأفكار الإسلامية وفتح باب الحوار ونبذ التعصب الأعمى.
- و هم يعتقدون بالله ربّاً، وبمحمد شخ نبيا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا، وبالكعبة قبلة، وبسؤال منكر ونكير في القبر، وبالحساب يوم القيامة، وبالجنة والنار، وبسائر ما جاء به الرسول من عند ربه.
- كما إنهم يقيمون الصلاة، ويؤتون الخمس والزكاة، ويصومون شهر رمضان،
   ويحجون البيت الحرام، ويوجبون الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الإسلام، ويأمرون
   بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويوالون أولياء الله، ويعادون أعداء الله.
- ولهم القدح المعلى في الخيرات والمبرات، والمواظبة على المندوبات
   والمستحبات، والالتزام بالفضائل، والاجتناب عن المحرمات والرذائل.
- وهم يرون أن الإسلام دين كامل نزل من عند الله لسعادة البشر، فكل ما في الإسلام يجب تطبيقه في مختلف مجالات الحياة، وأنه لا سعادة للبشر إلا بتطبيق قوانين الإسلام، والاستغناء عن قوانين الشرق والغرب، قال تعالى: ﴿وَمَن يَبْسَعُ

غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسوين (١)، وفي الحديث الشريف: (حلال محمد حلال إلى يسوم القيامة، وحرامه حرام إلى يسوم القيامة) (٢).

- وهم يرون وجوب توحيد المسلمين تحت لواء واحد، كما أمر الله سبحانه:
   ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقـــوا ﴾ (٣) ، وقال عزوجل: ﴿ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ﴾ (٤) .
- □ كما يرون لزوم حل هذه الخلافات التي سببت الفرقة بين المسلمين على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ، بعيداً عن الفوارق المختلفة والعصبيات الممقوتة والأحزاب والتكتلات غير الصحيحة بأى اسم كانت وبأى لون.
- □ وهم يرون أن كل قانون يخالف الإسلام حرام باطل لا يجوز العمل به، كما
   قال سبحانه: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ (٥).
- وقد أفتى كبار علماء السنّة بجواز الأخذ بالمذهب الشيعي (١)، ومنهم (الشيخ محمود شلتوت) شيخ الجامع الأزهر الأسبق وغيره.
- □ وتمتاز الشيعة بالقول بفتح باب الاجتهاد، والتركيز على العقل في الشريعة، مضافاً إلى الكتاب والسنة والإجماع.
- □ ولهم تاريخ مشرق، منذ فجر الرسالة، إلى هذا اليوم، وكان العنصر الشيعي

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) يصائر الدرجات: ص١٤٨ ب١٣ ح٧.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال: ٤٦.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: ٤٤.

<sup>(</sup>٦) راجع الصفحة ١٧٣ من هذا الكتاب تحت عنوان (التشيع وعلماء السنة).

أنشط العناصر في تأسيس الفكر الإسلامي وبناء الحضارة الإسلامية.

- وعندهم من المؤلفات والمصنفات (١) ما لا يدخل تحست العدد والإحصاء.
- ولهم من المدارس والمعاهد والمكتبات والعلماء والخطباء بكثرة هائلة ، في البلاد الاسلامية وغير الاسلامية .
  - وقد قامت لهم دول في مختلف البلاد<sup>(۲)</sup>.
- وقد بيضوا صفحات التاريخ بجهادهم الطويل ضد الكفار والصليبين
   والملحدين والصهاينة والمستعمرين.
- وكانت بينهم وبين إخوانهم السنة على طول الخط أخوة وصداقة وتبادل
   وتآلف .
- ويتواجدون اليوم في أكثر بلاد العالم بل في جميعها، ومراكز تكاثفهم هي العراق، وإيران، وبلاد الخليج، والباكستان، والهند، وأفغانستان، ولبنان، وإندونيسيا.
- ولهم في الحال الحاضر مراكز علمية ومعاهد ثقافية وعلماء بارعين في كل من (النجف الأشرف) و(كربلاء المقدسة) و(بغداد) و(الكاظمية) و(سامراء) و(بيروت) و(القاهرة) و(قم المقدسة) و(خراسان) و(طهران) و(كراتشي) و(بمبئي) و(جاكرتا) و(الكويت) و(قطر) و(الاحساء) و(القطيف) و(أفغانستان) و(دمشق) و(ليبيا) و(تونس) و(الجزائر) و(الأردن) و(بلاد إفريقيا) و(أوروبا) و(أمريكا) وغيرها. "".

<sup>(</sup>١) راجع (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) للشيخ الطهراني.

<sup>(</sup>٢) راجع (دول الشيعة في التاريخ) للشيخ مغنية، و. .

<sup>(</sup>٣) يمكن مراجعة المؤسسات الشيعية وعلمائهم في جميع أنحاء العالم ويمكن تحصيل العناوين عبر الانترنيت أو ما أشبه.

### بين الشيعة والسنة

ينقسم المسلمون في العالم إلى شيعة هم أكثر من خمسمائة مليون، وسنة هم بقية المسلمين، ولا فرق بين الطائفتين في الأصول الثلاثة التي هي:

١: التوحيد

٢: النبوة

٣: المعاد.

فكل المسلمين يعتقدون بأن للكون إلها واحداً، أزلياً أبدياً، عالماً قادراً، حيّاً قيّوماً، ليس له شريك، وله كل الصفات الحسنة.

كما أن كل المسلمين يعتقدون بأن الله أرسل إلى البشر أنبياء هداة مهديين، لإرشادهم إلى الحق وإلى سعادة الدنيا والآخرة، وبأن محمد بن عبد الله منظمة، هو خاتم الأنبياء لا نبى بعده.

وكذلك كل المسلمين يعتقدون أن الإنسان إذا مات يفنى جسده وتبقى روحه، ثم يحيى في يوم القيامة، فمن كان محسناً في الدنيا كان من أهل العقاب والجحيم.

اما العدل فالشيعة تعتقد: أن الله سبحانه وتعالى عادل وأنه لا يظلم أحداً ولا يفعل عبثاً.

وأما الإمامة فترى الشيعة أيضاً: أن نبي الإسلام محمدا عَلَيْنَا عين من بعده اثني عشر خليفة، وقال: (الخلفاء بعدى اثنا عشر)(1).

<sup>(</sup>١) انظر صحيح مسلم: ج٣ ص١٤٥٢ و١٤٥٣ كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش..

### وقال ﷺ: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهلية)(١).

 وصحيح ابن حبان: ج١٥ ص٤٣-٤٥ ط٢ مؤسسة الرسالة بيروت. المستدرك على الصحيحين: ج٣ ص٧١٥-٧١٦ وج٤ ص٤٦٥ ط دار الكتب العلمية بيروت. مسند أبي عوانة: ج٤ ص٣٦٩ و٣٧٠ و ٣٧١ و ٣٧٣ و ٣٧٣ دار المعرفة بيروت ط١. مجمع الزوائد للهيشمي: ج٥ ص٠ ١٩ باب الخلفاء الاثنىي عشر ط دار الريان للتراث القاهرة. سنن أبي داود: ج٤ ص١٠٦ ط دار الفكر. المعجم الأوسط للطبراني: ج ١ ص٢٦٣ وج٦ ص٢٦٨ ط دار الحرمين القاهرة. مسند أحمد بن حنبل: ج٥ ص٨٦ و٨٧ و ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۲ و ۹۳ و ۱۰ و ۱۰۱ و ۱۰۱ و ۱۰۷ ط مؤسسة قرطبة مصر. مسند الطيالسي: ج ١ ص١٠٦ و ١٨٠ ط دار المعرفة بيروت. مسند أبي يعلى: ج١٣ ص٤٥٦ ط دار المأمون للتراث دمشق. الآحاد والمثاني لأبي بكر الشيباني: ج٣ ص١٢٦ و١٢٨ ط دار الراية الرياض. مسند ابسن الجعد: ج١ ص٣٩٠ ط مؤسسة نادر بيروت. المعجم الكبير للطبراني: ج٢ ص١٩٥ و١٩٦ و١٩٧ و١٩٩ و٢٠٦ و٢٠٨ و٢١٤ و٢٣٢ و٢٥٣ و٢٥٥ ط مكتبة العلوم والحكم الموصل. السنة لابن أبـي عاصم: ج٢ ص٥٣٢ ط المكتب الإسلامي بيروت. السنن الواردة في الفتن لأبي عمرو عثمان بن سعيد المقرء الداني: ج٢ ص٤٩٢ وج٥ ص٥٥٥ ط دار العاصمة الرياض. الفتن لنعيم بن حمـاد: ج١ ص٥٥ ط مكتبة التوحيد القاهرة. الفردوس بمأثور الخطاب لشيرويه الديلمي: ج٥ ص١٠٢ ط دار الكتب العلمية بيروت. فتح الباري للعسـقلاني الشـافعي: ج١٣ ص٢١١ و٢١٣ ط دار المعرفـة بـيروت. عـون المعبود: ح١١ ص٢٤٥ و٢٤٦ و٢٤٨ ط دار الكتب العلمية بيروت. تحفة الأحوذي للمباركفوري: ج٦ ص ٢٩١ و ٣٩٤ ط دار الكتب العلمية بيروت. شرح النووي على صحيح مسلم: ج١٢ ص٢٠١ ط٢ دار احياء التراث العربي بيروت. تفسير ابن كثير: ج٢ ص٣٣ وج٣ ص٣٠٣ ط دار الفكر بيروت. أما في مصادر الشيعة فورد كثيراً.

(۱) مسند أحمد: ج٤ ص٩٦ طمؤسسة قرطبة مصر، وفيه: (من مات بغير امام مات ميتة جاهلية). ومثله في مسند الشاميين للطبراني: ج٢ ص٧٣٤ ط مؤسسة الرسالة بيروت. ومثله في مسند الطيالسي: ج١ ص٩٥٧ ط دار المعرفة بيروت. ومسند أبي يعلى: ج١٢ ص٣٦٦ ط دار المأمون للتراث دمشق، وفيه: (من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية). والمعجم الكبير للطبراني: ج١٩ ص٣٨٨ ط مكتبة العلوم والحكم الموصل. السنة لأبي عاصم: ج٢ ص٣٠٥ ط المكتب الإسلامي بيروت. تفسير ابن كثير: ج١ ص٨١٥ ط دار الفكر بيروت، وفيه: (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية). وصحح ابن حبان: ج١٠ ص٤٣٤ طمؤسسة الرسالة بيروت، وفيه: (من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية). والأحاديث المختارة للحنبلي المقدسي: ج٨ ص٨١٩ ط مكتبة النهضة الحديثة مكة المكرمة، وفيه: (من مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهلية). ومجمع الزوائد: ج٥ ص٨١٨ و٢١٩ و٢٢٣ و٢٢٤ و٢٢٢ و٢٢٠ ممات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهلية). ومجمع الزوائد: ج٥ ص٨١٨ و٢١٩ و٢٢٣ و٢٢٠ و٢٢٠ و٢٢٠ و٢٠٠٠ مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهلية).

وهؤلاء الخلفاء سمّاهم الرسول عَلَيْنَ بأسمائهم (١)، وهم بالتسلسل:

١: الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب اللله الم

٢: الإمام المجتبى الحسن بن على على الله.

٣: الإمام الشهيد الحسين بن على على الله الم

٤: الإمام السجاد على بن الحسين على .

٥: الإمام الباقر محمد بن على على الله.

٦: الإمام الصادق جعفر بن محمد على . ٦

٧: الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليه.

٨: الإمام الرضاعلى بن موسى على .

٩: الإمام الجواد محمد بن على على الله الم

١٠: الإمام الهادي على بن محمد علي الله المام الهادي

١١: الإمام العسكري الحسن بن على على الله.

١٢: الإمام المنتظر المهدي بن الحسن على الله.

الرشد الرياض. المعجم الأوسط للطبراني: ج٦ ص ٧٠ وج٧ ص ٢٨٧ ط دار الحرمين القاهرة. حلية
 الأولياء: ج٣ ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>۱) راجع ينابيع المودة للقندوزي الحنفي، ص٥٢٩ الباب السادس والسبعون في بيان الأثمة الاثنى عشر بأسمائهم. وأيضاً فراثد السمطين: ج٢ ص١٣٢ الحديث ٤٣١. وغاية المرام: ص٣٤٧ الحديث٥٧.

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب (المهدي في السنة) لآية الله السيد صادق الشيرازي.

والشيعة قد أقاموا الأدلة والبراهين على هذين الأصلين (العدل والإمامة) من العقل والنقل.

أما فروع الإسلام أعني العبادات والمعاملات وسائر القوانين والأحكام، فقد قال المسلمون الشيعة إن مصدرها أربعة:

أ: القرآن الحكيم، وهو هذا الكتباب الذي بين يدي المسلمين لم يزد فيه ولم ينقص منه شيء.

ب: السنة المطهرة الواردة عن النبي ﷺ وآله الطاهرين ﷺ.

ج: إجماع المسلمين.

د: العقل.

وقالوا إن باب الاجتهاد مفتوح، فمن استنبط ـ بشرائطه ـ من هذه المصادر الأربعة حكماً من الأحكام الشرعية فله أن يعمل به .

# فصل

التعريف بالشيعة

الشيعة والتشيع

### من هم الشيعة؟

الشيعة: مأخوذة من (المشايعة) بمعنى المتابعة، وأطلقت كلمة «الشيعة» في القرآن على أتباع نوح على على على القرآن على أتباع نوح الله على على القرآن على ألا المالي القرآن على المالي القرآن على المالي الم

وأطلقها النبي على أتباع الإمام على وسماهم بهذا الإسم، كما رواه المؤرخون والمحدثون شيعة وسنة في كتبهم، أن النبي ققال: «يا على أنت وشيعتك الفائزون» (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الصافات: ٨٣.

وانظر: كنوز الحقائق: ص٩٦، وفيه عنه على الله وشيعته هم الفائزون يوم القيامة). والهيثمي في مجمعه: ج١ ص١٣١. والصواعق المحرقة: ص٩٦، وتذكرة الخواص للسبط ابن الجوزي الحنفي: ب٢ ص٥٠. والفردوس بمأثور الخطاب لابن شيرويه الديلمي: ج٣ ص٦١ ط دار الكتب العلمية بيروت.

وفي حديث قال على السابقون إلى ظل العرش يوم القيامة طوبى لهم، قال من هم؟ قال على السابقون إلى ظل العرش يوم القيامة طوبى لهم، قال من هم؟ قال على أخر قال رسول على ومحبوك) شرح الزرقاني: ج٤ ص ٤٤ ط دار الكتب العلمية بيروت. وفي حديث آخر قال رسول الله على ان الله قد غفرلك ولذريتك ولولدك ولأهلك ولشيعتك فأبشر فإنك الأنزع البطين) الفردوس بمأثور الخطاب لابن شيرويه الديلمي: ج٥ ص ٣٢٩ ط دار الكتب العلمية بيروت. وفي حديث قال على السنفرت لعلى وشيعته) مجمع الزوائد للهيثمي: ج٩ ص ١٧٢ ط دار الريان للستراث القاهرة. والمعجم الأوسط للطبراني: ج٤ ص ٢١٢ ط دار الحرمين القاهرة.

أما ما ورد في مصادر الشيعة فكثير، انظر: بحار الأنوار: ج٣٦ ص٢٨٣ و٢٨٤ ب٤١ ح٢٠٦. الارشاد: ج١ ص٤١، وكشف الغمة: ج١ ص٥٣.

وحيث أن كلام الرسول على وحي من الله تعالى إذ قال سبحانه في القرآن الحكيم: ﴿ وَمَا يَنْطُقُ عَنْ الْهُوى ﴿ إِنْ هُو إِلا وَحِي يُوحِينَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ تعالى .

و(الشيعة) هم المسلمون الذين شايعوا واتبعوا الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب على وأولاده الطاهرين الله على بن أبي على الله على وأولاده الطاهرين الله على بعد رسول الله على الله على الله على الما الأكرم على الله على الله على الله على الله وعلى الله وعلى الله وعلى أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي "").

وقال سَلِمُ اللهِ على مع الحق والحق مع علي »(٣).

<sup>(</sup>١) سورة النجم: ٣-٤.

<sup>(</sup>٢) راجع صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل علي بن أبي طالب على ج٢ ص٣٦٢ ط عيسى الحلبي، وج١٥ ص١٧٩-١٨٠ ط مصر بشرح النووي، وللتفصيل انظر الهامش في الصفحة ١٢ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) وردت عدة أحاديث بهذا المعنى، قال رسول الله عليه البغدادي: جا والحق مع علي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة) انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: جا ص١١٩ ر٢٩، ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي: جا ص١١٩ ح١١٦٠. غاية المرام: ص٩٥ ب٥٥ . الإمامة والسياسة لابن قتيبة: جا ص٧٧ ط مصر، ومنتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد: جا ص٠٥٠، فرائد السمطين للحمويني: جا ص٧٧٠ . ارجح المطالب لعبيد الله الحنفي: ص٨٥ ط لاهور. المناقب للخوارزمي: ص١١٩ ط الحيدرية. المعجم الصغير للمطبراني: جا ص٥٠ كفاية الطالب للكنجي الشافعي ص٩٩٩ ط الحيدرية. مجمع الزوائد للميشمي: جا ص٥٠٠ الصواعق المحرقة لابن حجر: ص٤٧ و٥٧ ط الميمنية مصر. تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص١٧٧ . ط السعادة مصر. اسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار: ص٥٧ ط السعيدية. نور الأبصار للشبلنجي: السعادة مصر. اسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار: ص٥٧ و و و و ١٨٥ و ٢٨٣ و ٢٨٥ ط السلامبول . غاية المرام: ٥٠ دو ٥٠ و ٥٨٠ و ١٨٠ و ٢٨٠ و ٢٠٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠

الشيعة والتشيع ٢٩

وقال رسول الله عَلَيْهُ: (ستكون من بعدي فتنة ، فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب، فإنه أوّل من يراني وأول من يصافحني يوم القيامة وهو معي في السماء الأعلى وهو الفاروق بين الحق والباطل) (١).

وقال على بن أبي طالب فإنه الفاروق بين الحق والباطل) (٢).

وقال على الحق الناس فرقة واختلاف فيكون هذا ـ يعني علياً الله وأصحابه على الحق (٣) .

← فرائد السمطين للحمويني: ج١ ص١٧٧ ح١٤٠. أسنى المطالب: ص١٣٦. أرجح المطالب لعبيد الله
 الحنفي: ص٩٩٥ و ٥٩٨ ط لاهور. الفتح الكبير للنبهاني: ج٢ ص٢٤٢ ط مصر.

وقال رسول الله على مشيرا إلى علي بن أبي طالب على : (الحق مع ذا، الحق مع ذا) رواه أبو سعيد الخدري، انظر: ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر: ج٣ ص١١٩ ح١١٦١. مجمع الزوائد للهيثمى: ج٧ ص٣٥.

وقال ﷺ: (رحم الله عليا، اللهم أدر الحق معه حيث دار)، انظر: صحيح الترمذي: ج٥ ص٦٣٦ ح٣٧٦ ط دار إحياء التراث العربي بيروت. المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري: ج٣ ص١٣٥ على دار الكتب العلمية بيروت. المناقب للخوارزمي الحنفي: ص٥٠. المعجم الأوسط للطبراني: ج٦ ص٥٠ ط دار الحرمين القاهرة. ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر: ج٣ ص١١٥ ع م١١٥ ح ١١٥ ح ١١٥ و ١١٦٠. مسند البزار: ج٣ ص٢٥ ط مؤسسة علوم القرآن بيروت. غاية المرام: ص٩٥. مسند أبي يعلى: ج١ ص٤١٨ ط دار المأمون للتراث دمشق. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢ ص٢٥٠ ط بيروت. منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد: ج٥ ص٢٦. ط الميمنية مصر، الفتح الكبير للنبهاني: ج٢ ص١٣١، جامع الأصول لابن الأثير: ج٩ ص٢٠٤. فرائد السمطين للحمويني: ج١ ص٢٧٠. المحاسن والمساوئ للبيهقي: ص١٤ ط بيروت، الانصاف للباقلاني: ص٥٨ ط القاهرة، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٢ ص١٩٨ ط مصر، أرجح المطالب للشيخ عبيد الله الحنفي: ط القاهرة، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٢ ص١٩٨ ط مصر، أرجح المطالب للشيخ عبيد الله الحنفي:

وقال ﷺ: (الحق مع علي بن أبي طالب حيث دار)، فرائد السمطين للحمويني: ج١ ص١٧٧ ح١٣٩.

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق لابن عساكر، ترجمة الإمام علي بن أبي طالب: ج٤٢ ص٤٥٠ الرقم: ٩٠٢٦.

<sup>(</sup>٢) المناقب للخوارزمي: ص١٠٥ الحديث ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) كنز العمال: ج٦ ص١٥٧.

وتسمى الشيعة بـ (الإمامية) أيضا، لأنهم يعتقدون بإمامة علي أمير المؤمنين وأولاده الأحد عشر الله المراهدة الأحد عشر الله المراهة المراهدة الأحد عشر الله المراهدة الأحد عشر الله المراهدة المراعدة المراهدة المراهدة المراهدة المراهدة المراهدة المراهدة المراهد

كما تسمى الشيعة بـ (الإثني عشرية) لأنهم يعتقدون بإمامة الأثمـة الإثني عشر الله على الله على

فالطائفة الشيعية: صيغة عملية للإسلام، كما طرحه النبي على وأهل بيته الطاهرون على وبقية الطوائف الإسلامية صيغ عملية للإسلام كما طرحها أثمتها.

<sup>(</sup>١) انظر الهامش في الصفحة ٢٠-٢١ من هذا الكتاب

### فصل

## الإسلام في نظر الشيعة

الإسلام ـ في نظر الطائفة الشيعية ـ :

«عقيدة»

و«شريعة»

و«نظام»:

### ١. عقيدة الشيعة

تعتقد الشيعة بالله رباً عادلاً لا شريك له .

وبمحمد ﷺ نبياً.

وبالإسلام ديناً.

وبالقرآن كتاباً.

وبالكعبة قبلةً.

وأنّ ما جاء به محمد عَلَيُّكُ من عند ربه حقّ.

وأن الله يبعث من في القبور.

وأن الجنة والنار حق.

وأن الإنسان مخيّر في الحياة (بدون جبر ولا تفويض) فإن أحسن فله الشواب وإن أساء فعليه العقاب.

وهو الدين الوحيد الذي يجب الالتزام به عقيدة وعملاً، وأن أي انحراف عنه يوجب بلاء الدنيا وعناء الآخرة، وأن الالتزام به يوجب سيادة الدنيا وسعادة الآخرة.

وهو دين كامل يقيم الإنسان ككل، فيعني بتربية الروح كما يعنى بتربية الجسد، ويهتم بالقيم كما يهتم بالنظم.

وأصول الدين ـ عند الشيعة ـ خمسة :

١: التوحيد

٢: العدل

٣: النبوة

٤: الإمامة

٥: المعاد.

والتوحيد: هو أن الله واحد لا شريك له ولا نظير، كما قال تعالى: ﴿قُلْ هَـو اللهُ أَحدِ اللهُ الصمد ﴿لم يلد ولم يولد ﴿ ولم يكن له كفوا أحد ﴾(١).

والعدل: هو أن الله عادل، لا يظلم ولا يقر الظلم.

والنبوة: هي أن الله بلطفه أرسل أنبياء إلى الناس لإيضاح سبيل الخير والشر وتوجيه الناس إلى الخير ومنعهم من الشر.

والإمامة: هي أن رسول الله على نصب بأمر من الله من بعده خلفاءه الاثني عشر، وعينهم (٢) واحدا بعد واحد، ونص عليهم بالاسم واللقب وأسماء الآباء والأمهات، كما عين كل إمام الإمام الذي بعده، فيجب اتباعهم وأخذ معالم الدين عنهم، وقد سبق أسماؤهم الشريفة (٣).

والمعاد: هو أن الله تعالى يعيد الخلق يوم القيامة ليثيب المحسن ويعاقب المسيء فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (٤٠٠).

<sup>(</sup>١) سورة التوحيد: ١.٤.

<sup>(</sup>٢) راجع الهامش في الصفحة ٢٢ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) انظر الصفحة ٢٢ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) سورة الزلزلة: ٧و٨.

الشيعة والتشيع

وتفصيل هذه الأصول الخمسة مذكورة في كتب وموسوعات شيعية ، مثل كتاب:

(شرح التجريد) (1).

و (عبقات الأنوار) <sup>(۲)</sup>.

و (الغدير) <sup>(٣)</sup>.

و (الفصول المهمة) (<sup>4)</sup>.

و (المراجعات) <sup>(ه)</sup>.

وغيرها من ألوف الكتب التي كتبها علماء الشيعة بهذا الصدد.

(١) للعلامة الحلى رحمه الله (١٤٨ ـ ٧٢٦ هـ).

<sup>(</sup>٢) عبقات الأنوار في إثبات إمامة الأثمة الأطهار، للعلامة مير حامد حسين الهندي (١٢٤١-١٣٠٦هـ= ١٣٠١-١٨٨٨م) يقع الكتاب في مائة مجلد حسب التجزئة الأخيرة، وقد رتبه على منهجين: الأول في اثبات دلالة الآيات القرآنية على الإمامة، والمنهج الثاني في اثبات دلالة الأحاديث الاثني عشر على الإمامة.

<sup>(</sup>٣) للعلامة الشيخ الأميني (١٣٢٠-١٣٩هـ) يقع الكتاب في أكثر من عشرين مجلداً طبع منه أحد عشر مجلدا.

<sup>(</sup>٤) للعلامة السيد عبد الحسين شرف الدين (١٢٩-١٣٧٧هـ = ١٩٥٧م).

<sup>(</sup>٥) للعلامة السيد شرف الدين.

الشيعة والتشيع

### ٢: الشريعة عند الشيعة

الشريعة عند الشيعة ، هي:

ألسف: العبادات، وهي الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، ومنها: الصلاة، والصوم، والخمس، والزكاة، والحج، والجهاد، والطهارة، والاعتكاف، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. .

ب: المعاملات، كالبيع والإجارة والوقف والرهن و. .

ج: الأخلاق، وهي:

الفضائل التي ندب إليها الإسلام وجوبا أو استحبابا، مثل: الصدق، والأمانة، والشجاعة، والمروءة، والنشاط، وأمثالها.

والرذائل تقابل الفضائل، وهي التي نفر عنها الإسلام حرمة أو كراهة، مثل: الخيانة، والكذب، والجبن، والخمول، والإفساد، وغيرها. .

د: الآداب، وهي الأعمال التي اعتبرها الإسلام أدبا، كآداب النوم، وآداب اليقظة، وآداب الزواج، وآداب المجلس، وآداب السفر، وغيرها.

هـ: الأحكام وهي مشتملة على الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات، كما تنقسم إلى التكليفية والوضعية، مشل أحكام الزواج والطلاق والمواريث والقضاء والحدود والديات.

# الأحكام الخمسة

والأحكام خمسة أنواع، هي:

١: الواجب.

۲: الحرام.

٣: المستحب.

٤ : المكروه.

٥: المباح.

فالواجبات: هي الأمور التي فرضها الإسلام، مثل الصلاة، والصوم، والحج، والجهاد.

والحرّمات: هي الأمور التي منعها الإسلام، مثل شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، ولعب القمار، وتعاطى الربا، وارتكاب الزنا.

والمستحبات: هي الأمور التي ندب إليها الإسلام مع جواز الترك، مثل النوافل اليومية، والصدقة المستحبة، وقضاء حوائج الناس.

والمكروهات: هي الأمور التي كرهها الإسلام مع عدم المنع عن النقيض، مثل الطلاق.

والمباحات: هي الأمور التي يتساوى فعلها وتركها في نظر الإسلام، كشرب الماء.

#### مصادرالشريعة

وتعتقد الشيعة بأن مصادر التشريع التي يجب أخذ الأحكام الشرعية عنها أربعة ، هي:

١: القرآن الحكيم.

٢: السنة المطهرة، وهي قول رسول الله على ونعله وتقريره، وكذلك قول أهل
 بيته المعصومين في وفعلهم وتقريرهم.

٣: الإجماع<sup>(١)</sup>.

٤: العقل، حيث ورد: (إن لله حجتين: حجة ظاهرة هم الأنبياء، وحجة باطنة هي العقل)<sup>(٢)</sup>.

فتأخذ الشيعة تشريعها من القرآن الكريم وروايات الرسول المالة وأهل بيته الطاهرين على عملا بحديث الثقلن (٣).

وتعتبر أن هذه الأربعة مصادر التشريع الإسلامي، ولا يجوز لأي فرد أو جماعة أن يشرع قانوناً يخالفها، فأي تشريع آخر يكون باطلاً، قال تعالى: ﴿ وَمَن لَم يحكم بمسا أَنْزُلُ الله فأولئك هم الكافرون﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) أي إجماع المسلمين بما فيهم المعصوم على.

<sup>(</sup>٢) راجع الكافي: جا ص١٦ ح١٢، وبحار الأنوار: ج١ ص٠٣٠ب٢٥ ح٣، وفيه: (إن لله على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة فأما الظاهرة: فالرسول والأنبياء والأثمة، وأما الباطنة فالعقول).

<sup>(</sup>٣) انظر الهامش في الصفحة ١٢ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: ٤٤.

الشيعة والتشيع

وقد ورد عن الرسول الأعظم على وآل بيته الأطهار من التفسير والفقه والحديث، وأحوال المبدأ والمعاد، والأصول والفروع، وسائر أبواب العلم مالا يحصى كثرة من الأحاديث، حتى إن العلامة المجلسي جمع جملة منها في أكثر من مائة مجلد وأسماه (بحار الأنوار).. وفي هذه الأحاديث غنى وكفاية لإسعاد المسلمين بل البشر أجمع في الدنيا والآخرة.

# الحكم في الإسلام

وتعتقد الشيعة بأن للحكم في نظر الإسلام جانبان:

١: جانب ثابت فيما يتعلق بـ (الحاكم) و بـ (القانون).

فيجب أن يكون الحاكم (رجلاً) (مؤمناً) (طاهر المولد) (فقيهاً) ـ بالمعنى المصطلح لكلمة الفقيه ـ (قادراً على إدارة الشؤون المنوطة به) .

كما يجب أن يكون القانون (مستنبطاً) - بالمعنى المصطلح لكلمة الاستنباط - من مصادر الشريعة الأربعة .

٢: وجانب متطور فيما يتعلق بطريقة تنفيذ الأحكام الشرعية.

وهذا الجانب خاضع للاجتهاد، وللفقهاء المراجع إبداء رأيهم في ذلك حسب الموازين المقررة الشرعية.

#### القوة الإسلامية

كما تعتقد الشيعة: بأن الجهاد واجب كفائي، والدفاع واجب عيني، فتجب على الدولية الإسلامية تعبئة العدد الكافي من المسلمين - بالطرق المذكورة في الفقه الإسلامي - حتى تكون لهم أمنع قوة تستطيع حمايتهم وحماية مصالحهم أينما كانوا.

وليست القوة التي يجب توفيرها هي القوة العسكرية فحسب، وإنما هي القوة العلمية والاقتصادية والصناعية وغيرها، ليتحقق الحديث الشريف: (الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه)(1).

#### مصادر الثروة العامة

وتعتقد الشيعة بأن مصادر الثروة العامة هي: (الخمس) و (الزكماة) و (الجزية) و (الخراج) و (المقاسمة) و (التجارة) وما إليها.

وتصرف في تأمين (المصالح العامة) وسد (العجز الفردي) حتى لا يكون في ظل حكم الإسلام مصلحة عامة معطلة ولا فقير يعاني نقصاً في حاجاته الضرورية.

وتعتقد بأن الإسلام يقرّ (الملكية الفردية) بشرط أن يكتسب المال من الحلال،

<sup>(</sup>١) غوالي اللثالي: ج١ ص ٢٢٦ ح ١١٨، ونهج الحق: ص ٥١٥.

الشيعة والتشيع

وأن يدفع المالك حق الله عليه، فلا يجوز الاستيلاء على أموال الناس تحت أي شعار كان.

وفي نفس الوقت يصون الإسلام حق العامل والفلاح إلى جانب حق صاحب العمل وصاحب الأرض، حتى لا يكون تضخم أو إقطاع، ولا تكون سخرة أو اضطهاد.

#### الحرية الإسلامية

وتعتقد الشيعة بأن الحرية من الأهداف الأساسية للإسلام، فقد بعث الله نبيه الكريم الله التي كانت عليهم (١٠).

فللمسلم الحرية الكاملة في (إبداء رأيه لساناً وقلماً).

كما له الحرية الكاملة في (معاملاته) و (أسفاره) و (زواجه) و (تجارته).

كما أن للمرأة الحرية المتكافئة مع تركيبتها الجسدية والنفسية حسب ما قرره الشرع، حيث قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)(٢).

وهذه الحرية الواسعة التي منحها الإسلام لشعوبه ، هيّاً المناخ النفسي والعملي لنجاح جهوده الرامية إلى تنمية المجتمع الإسلامي وازدهاره .

فأولاً: كافح عوامل التخلف الأربعة، وهي:

١ : الجهل، فقد عمل على تعميم الثقافة بجعل التعليم إجبارياً في مرحلة التفقه في الدين، كما في الحديث: (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة) (٣)...

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) كنز الفوائد: ج٢ ص ١٠٧ .

وبتشجيع التوسع في العلوم المختلفة ، ففي الحديث: (لو علم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بخوض اللجج وبسفك المهج)(١) .

وفي الحديث: (إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم)(١)، إلى غيرها من الروايات الكثيرة.

٢: الفقر، حيث منع من البطالة وشجّع القادرين على العمل، وألزم الدولة
 بكفالة العاجزين عن العمل.

٣: المرض، حيث قرر في صلب الشريعة أحكاماً للوقاية من كثير من الأمراض،
 والعلاج لكثير من الأمراض، بالإضافة إلى أنه عمل على تعميم الطب، ففي الحديث:
 (العلم علمان: علم الأديان، وعلم الأبدان)(٣).

٤: الرذيلة ، حيث أسس المجتمع بشكل لا يضطر فيه أحد إلى اقتراف الرذيلة ،
 وجعل العقوبات الرادعة لمرتكبيها مع توفر الشروط المقررة .

وثانياً: عمل على إشاعة الاستقرار والسلام، حتى يتهيّأ الجو لازدهار الصناعة والتجارة والزراعة والعمارة و. . .

كما أن الإسلام أطلق كل الطاقات لتساهم في تشجيع التنمية:

فأطلق الطاقة البشرية ، حيث سهّل الزواج ومنع الزنا.

وأرسى دعائم الأسرة، وشجّع تكثير النسل، لتكون الأمة الإسلامية أضخم أمة كما هي أقوى أمة.

وأطلق طاقات الأرض والماء، ف (الأرض لله ولمن عمرها)(ع)، والماء لمن سبق

<sup>(</sup>١) غوالي اللئالي: ج٤ ص ٦٦ ح٩.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ج١ ص ٣٤ ح١ .

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ج١ ص ٢٢٠ ب ٦ ح ٥٢ .

<sup>(</sup>٤) الاستبصار: ج٣ ص١٠٨ ب٧٢ ح٣.

الشيعة والتشيع

إلى حيازته واستهلاكه، وفي وسع كل مسلم أن يعمر أو ينزرع ما استطاع من الأرض.

وأطلق طاقة العمل، إذ لا حدود بين البلاد الإسلامية، فكل الرقعة الإسلامية من الأرض مجال فسيح لكل المسلمين، ومن حق أي مسلم أن يسافر ويعمل ويسكن أينما شاء منها.

والمسلمون كلهم أخوة في الله.

فلا طائفية ولا إقليمية ولا قبلية ولا قومية ولا عنصرية في الإسلام.

هذه هي الخطوط العامة لأفكار الشيعة في مختلف المجالات، وهذه هي الأسس التي ارتفع عليها كيان المسلمين يوم ارتفع شامخاً يناطح السحاب، وواسعاً لا يجتازه السحاب.

# ٣: النظام الإسلامي عند الشيعة

تعتقد الشيعة بأن النظام هو الأحكام التي تقنن حياة الإنسان من قبل الولادة إلى ما بعد الوفاة، وتنظم المجتمع، وتسعى لعمارة الأرض، وتقدم الحياة، وتوجب إسعاد الإنسان في الدنيا والآخرة، مثل أحكام البيع، والإجارة، والتجارة، والسياسة، والاقتصاد، والجيش، والدولة، والزراعة، والعمارة، والرهن، والسفر، والإقامة، والأمن، والنكاح، والطلاق، والقضاء، والشهادات، والديات، والمواريث، وغيرها.

وللتدليل على شمولية الإسلام، وتلبيته لكل حاجات الإنسان والمجتمع، نقتطف بعض نصوص القرآن والسنة التي تضع الخطوط العريضة للفكر الإسلامي في كل مجالات الحياة، ولنقتصر على المجالات التالية:

#### ١: العقيدة

قال تعالى في القرآن الحكيم: ﴿قُولُوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ومسا أنسزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أويي موسى وعيسسى ومسا أويي النبيون من ربحم﴾(١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٣٦ .

#### ٢: العبادة

قال سبحانه في القرآن الحكيم: ﴿ وَمَا خُلَقْتُ الْجُنِّ وَالْإِنْسُ إِلَّا لِيعْبِدُونَ ﴾ (١).

#### ٣: الثقافة

قال تعالى في القرآن الحكيم: ﴿هـــل يســتوي الذيــن يعلمــون، والذيــن لايعلمون﴾(٢).

وفي الحديث الشريف: (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)(٣).

#### ٤: المساواة، فلا تفرقة عنصرية

قال سبحانه في القرآن الحكيم: ﴿إِنْ أَكُرِمُكُمْ عَنْدُ اللهُ أَتَقَاكُمْ ﴾ (أ). وفي الحديث: (الناس سواسية كأسنان المشط) (٥).

#### ه: السلام

قال تعالى في القرآن الحكيم: ﴿ يَا أَيْسِهَا الذِّيْسِنَ آمنِسُوا الدَّحْلُسُوا فِي السِّسَلُمُ كَافَّة ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات: ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر: ٩.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل: ج١٧ ص ٢٤٩ ب٤ ح٠ ٢١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات: ١٣.

<sup>(</sup>٥) راجع بحار الأنوار: ج٨٧ ص٢٥١ ح١٠٨ ب٣٣، وفيه: (الناس سواء كأسنان المشط).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: ٢٠٨.

#### ٦: الكرامة

قال سبحانه في القرآن الحكيم: ﴿ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البرّ والبحــو ورزقناهم من الطيّبات﴾(١) .

#### ٧: التجارة

قال تعالى في القرآن الحكيم: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالُكُم بِينَكِـــم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ (٢) .

#### ٨: السياسة

قال سبحانه في القرآن الحكيم: ﴿ وَأَمْرِهُمْ شُورِي بِينَهُمْ ﴾ (٣). وفي الحديث: (جعلكم. . . ساسة العباد) (٤) .

#### ٩: الجيش والقوة

قال تعالى في القرآن الحكيم: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا استطعتُمْ مِن قُوَّةً ﴾ (٥) .

#### ١٠: غزو الفضاء

قال سبحانه في القرآن الحكيم: ﴿ يَا مَعَشُو الْجُنُ وَالْإِنْسُ إِنَّ اسْتَطَعْتُمُ أَنْ تَنْفُـذُوا مَنْ أَقْطَارُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فَانْفُذُوا لَاتَنْفُذُونَ إِلَّا بِسَلْطَانَ ﴾ (٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى: ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) الدعاء والزيارة ص٩٩٥، زيارة الجامعة الكبيرة.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال: ٦٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة الرحمن: ٣٣.

وفي الحديث: (لو كان العلم في الثريا لناله رجال)(1). وفي حديث آخر: (إني أعلم بطرق السماء من طرق الأرض)(٢).

١١: المحية

قال تعالى في القرآن الحكيم: ﴿وجعل بينكم مودّة ورحمة ﴾(٣) .

١٢: الحرية

قال سبحانه في القرآن الحكيم في وصف النبي سَمَّاتُكُ: ﴿ وَيَضَعُ عَنَّهُ إِصَرَاهُ اللَّهِ عَنَّهُ اللَّهِ عَنَ والأغلال التي كانت عليهم ﴾ (٤).

وفي الحديث: (لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرآ)(٥).

وفي القاعدة الإسلامية: (الناس مسلّطون على أموالهم وأنفسهم)(١).

١٣: استئصال الجريمة

قال تعالى في القرآن الحكيم: ﴿ولا تعتدوا﴾(٧).

وقال سبحانه: ﴿ فَمَنِ اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ﴾ (^).

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءَ الَّذِينَ يَحَارِبُونَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَيُسْعُونَ فِي الْأَرْضُ فَسَادًا

<sup>(</sup>١) راجع قرب الاسناد: ص٥٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع بحار الأنوار: ج٣٩ ص١٠٨ ح١٣ ب٧٦٠

<sup>(</sup>٣) سورة الروم: ٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: ١٥٧.

<sup>(</sup>٥) مستدرك الوسائل: ج٧ ص ٢٣١ ح ٢١١٦ باب ٣٣، في وصيته لابنه الحسن (عليما السلام).

<sup>(</sup>٦) راجع موسوعة الفقه كتاب القواعد الفقهية : ص ١٣٥ ـ ١٤٠.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة: ١٩٠، والماثدة: ٨٧ .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة: ١٧٨ ، والمائدة: ٩٤ .

أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم﴾<sup>(١)</sup>.

#### ١٤: النظافة

قال سبحانه في القرآن الحكيم: ﴿إِنْ الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ﴾ (٢). وفي الحديث: (النظافة من الإيمان) (٣).

#### ١٥: الجمال

قال تعالى في القرآن الحكيم: ﴿خَلُوا زَيْنَتُكُمْ عَنْدُ كُلَّ مُسْجِدُ﴾. وفي الحديث: (إن الله جميل يحب الجمال)(٥).

#### ١٦: الصحة

قال سبحانه في القرآن الحكيم: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرِبُوا وَلا تَسْرِفُوا ﴾ (١). وفي الحديث: (صوموا تصحوا) (٧).

و: (حجوا تصحوا)<sup>(۸)</sup>.

و: (سافروا تصحوا)<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل: ج١٦ باب ٩٢ ص٣١٩ ح٢٠٠١٦، عن رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: ٣١.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ج٦ ص٤٣٨ ح١، عن أمير المؤمنين ﷺ.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف: ٣١.

<sup>(</sup>٧) مستدرك الوسائل: ج٧ باب ١ ص٧٠٠ ح٨٧٤٤، عن النبي الله ...

<sup>(</sup>٨) راجع وسائل الشيعة: ج١١ ب١ ص١٥ ح١٤١٢، وفيه: (حجوا واعتمروا تصح أجسامكم).

<sup>(</sup>٩) من لا يحضره الفقيه: ج٢ ص٢٦٥ ح٢٣٨٧ باب ٢ ، عن النبي علله.

#### ١٧: الاستفادة من طاقات الكون

قال تعالى في القرآن الحكيم: ﴿ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار ع و آتاكم من كل ما سألتموه ﴾ (١) .

#### ١٨: الصلح والإصلاح

قال سبحانه في القرآن الحكيم: (والصلح خير)(٢).

وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ طَائِفُتَانَ مِنَ المُؤْمِنِينِ اقْتَتَلُوا فَأَصِلُحُوا بَيْنَهُما ﴾ (٣).

وقال سبحانه: ﴿إِنْ يُرِيدًا إصلاحًا يُوفَقُ اللهُ بَيْنُهُمَّا ﴾ (أ).

#### ١٩: التعاون

قال تعالى في القرآن الحكيم: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ (٥).

#### ۲۰: الاتحاد

قال سبحانه في القرآن الحكيم: ﴿ وَإِنْ هَذَهُ أَمْتُكُمُ أُمَّةً وَاحْدَةً ﴾ (٢). وقال تعالى: ﴿ وَلا تَفْرِقُوا ﴾ (٧).

وقال سبحانه: ﴿ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم﴾ (^).

٤٦ : الأنفال: ٤٦ .

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم: ٣٤-٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات: ٩.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: ٣٥.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: ٢.

<sup>(</sup>٦) سورة (المؤمنون): ٥٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران: ١٠٣.

#### ٢١: العمل

قال تعالى في القرآن الحكيم: ﴿وقل اعملوا﴾(١).

وفي الحديث: (الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل الله)(٢).

#### ٢٢: الفضيلة والأخلاق الطيبة

قال سبحانه في القرآن الحكيم في شأن النبي الله الله الكتاب الكتاب الكتاب الحكمة (الله عليه الكتاب الكتاب المكتاب الكتاب المكتاب الكتاب المكتاب المكتاب

وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلِّقَ عَظِيمٍ ﴾ ( أ).

وفي الحديث الشريف عن رسول الله عليه: (إنما بعثت لأتمَّمَ مكارم الأخلاق)(٥).

#### ٢٣: الأطمئنان وعدم القلق

قال تعالى في القرآن الحكيم: ﴿ أَلَا بَذَكُمُ اللهُ تَطْمَئُنَ الْقُلُوبِ ﴾ (١). وقال سبحانه: ﴿ وَمَن يَوْمَن بَاللَّهُ يَهِدِ قَلْبِهِ ﴾ (١).

٢٤: العدالة

قال تعالى في القرآن الحكيم: ﴿ وَإِذَا قَلْتُم فَاعْدُلُوا ﴾ (^^).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل: ج٧ ص٧٧٨ ح٢٤٦٢ ب٤، عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ١٦٤، والجمعة: ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة القلم: ٤.

<sup>(</sup>٥) مستدرك الوسائل: ج١١ ص١٨٧ ب٦ ح١ ١٢٧٠، عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٦) سورة الرعد: ٢٨.

<sup>(</sup>٧) سورة التغابن: ١١ .

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام: ١٥٢.

وقال سبحانه: ﴿كُونُوا قُوَّامِينَ بِالقَسْطُ﴾(١). وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهِ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَالْإِحْسَانُ﴾(٢).

٢٥: المسؤولية والرقابة الاجتماعية

قال سبحانه في القرآن الحكيم: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويــــأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾(٣).

وفي الحديث: (كلَّكم راع وكلَّكم مسؤول عن رعيَّته)(أ).

٢٦: التقدم

قال تعالى في القرآن الحكيم: ﴿فَاسْتَبَقُوا الْخَيْرَاتُ ﴾ (٥).

وفي الحديث: (من تساوى يوماه فهو مغبون)(١).

٧٧: التوسط في كل شيء ، فلا إفراط ولا تفريط قال سبحانه في القرآن الحكيم: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ﴾(٧).

٢٨: الغني

قال تعالى في القرآن الحكيم: ﴿ وَلُو أَنْ أَهُلُ القَرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفْتَحْنَا عَلَيْهُمْ

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ج٧٥ ص٣٦ ح٣٦ ب٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: ١٤٨ ، والمائدة: ٤٨ .

<sup>(</sup>٦) راجع أمالي الشيخ الصدوق: ص٣٩٣، وفيه: (من استوى يوماه فهو مغبون).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة: ١٤٣

بركات من السماء والأرض)(١).

وفي الحديث: (نعم العون على الدين الغني)(٢).

٢٩: التكافل الاجتماعي

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصدقات للفقراء والمساكين ... ﴾(1) الآية.

٣٠: اليسر والتسامح

قال سبحانه في القرآن الحكيم: ﴿ وَأَنْ تَعَفُوا أَقُرِبُ لَلْتَقُوى ﴾ (\*). وقال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بَكُمُ اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ (١).

٣١: الحضارة

قال سبحانه في القرآن الحكيم: ﴿هـو أنشـأكم مـن الأرض واسـتعمركم فيها ﴾(٧).

وقال تعالى: ﴿وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا﴾ (^).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: ٩٦.

<sup>(</sup>٢) راجع بحار الأنوار: ج٧٤ ص١٥٥ ب٧ ح١. وفيه: (نعم العون على تقوى الله الغني).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: ٤١ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: ٦٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: ١٨٥ .

<sup>(</sup>٧) سورة هود: ٦١ .

<sup>(</sup>٨) سورة الحجرات: ١٣.

وفي الحديث: «تفقّهوا وإلاّ كنتم أعراباً أجلافاً»(١).

٣٢: الحياة .. بما في الكلمة من معنى

قال سبحانه في القرآن الحكيم: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا استجيبُوا اللهُ وللرسول إدا دعاكم لما يحييكم ﴾ (٢).

#### ٣٣: الدنيا والآخرة

قال تعالى في القرآن الحكيم: ﴿ وَمِنْهُمْ مِنْ يَقُولُ رَبُّنَا فِي الْدُنَيَا حَسَّنَةُ وَفِي اللَّهُ وَاللَّهُ الآخرة حسنة ﴾ (٣).

وفي حديث: (إعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنّك تموت غداً) (٤).

#### ٣٤: القانون لكل شيء

قال سبحانه في القرآن الحكيم: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي﴾(٥).

وقال تعالى: ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) راجع بحار الأنوار: ج٧٨ ص٣٤٦ ح٤ ب٢٦، وفيه: (تفقهوا وإلا انتم أعراب).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٢٠١ .

<sup>(</sup>٤) من لا يحضره الفقيه : ج٣ ص١٥٦ ح٣٥٦٩ ب٢.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: ٣.

<sup>(</sup>٦) سورة النحل: ٨٩.

#### ٣٥: الصناعة

ففي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين علي (ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيراً) (١).

وقال عليه: (ولا قوام لهم ـ للمجتمع ـ جميعاً إلا بالتجار وذوي الصناعات)(٢).

#### ٣٦: الزراعة

ففي الحديث: (الزارعون كنوز الله في الأرض)(٣).

#### ٣٧: العمارة

ففي نهج البلاغة: (وليكن نظرك ـ اهتمامك ـ في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج)(٤).

#### ٣٨: النظم

ففي الحديث: (الله الله في نظم أمركم)(٥).

٣٩: التعاطف بين الحكومة (القيادة الشرعية) والشعب

قال سبحانه في القرآن الحكيم: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرســـول وأولي الأمـــر منكم﴾(٩).

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الكتاب٥٣.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الكتاب٥٣.

<sup>(</sup>٣) راجع تهذيب الأحكام : ج٦ ص٣٨٤ ح٢٥٩ ب٢٢، وفيه: (الزارعون كنوز الله في أرضه).

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل: ج١٦ باب ٤٢ ص١٦٦ ح١٥٠١٨.

<sup>(</sup>٥) راجع نهج البلاغة: الكتاب ٤٧ ، وفيه: (أوصيكما بتقوى الله ونظم أمركم).

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: ٥٩.

وفي نهج البلاغة: (وأشعر قلبك الرحمة للرعية)<sup>(١)</sup>.

٤٠: و أخيراً .. في مجال الشمول العالمي

قال تعالى في القرآن الحكيم: ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَاكُ إِلَّا رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ﴾ (٢).

وقال سبحانه: ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَاكُ إِلَّا كَافَةَ لَلْنَاسَ ﴾ (٣).

وفي الحديث: (فانهم - الناس - صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق)(4).

وهكذا تكون الشيعة تعبيراً عملياً أصيلاً لنهج الإسلام كما طرحه النبي على الله وأهل بيته الطاهرون الله وهم الصورة العملية لكل ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة.

فعلى كل إنسان يحبّ الخير لنفسه ولمجتمعه أن يسعى إلى إزالة الفوارق بين الطوائف الإسلامية تمهيداً لإعادة النظام الإسلامي إلى واقع الممارسة الحية في الوقت الحاضر.

والله الهادي إلى سواء الطريق.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الكتاب ٥٣، وفيه: (وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الكتاب ٥٣.



# فصل

# المعتقدات الشيعية

الشيعة والتشيع

#### عقائد الشيعة

إن عقائد الشيعة مستقاة من مصدرين أصليين للإسلام: الكتاب والسنة، وتتلخّص فيما يلى:

#### التوحيد

نحن الشيعة نعتقد بأن الله هو ربنا، وهو خالق هذا الكون الفسيح، الذي فيه ملايين المجرّات . . فيه كواكب أكبر من الشمس ستين مليون مرة، والشمس أكبر من الأرض آلاف المرات . .

الله الذي لا شريك له، وهو عادل في فعله وأمره، دائم قائم، حي أبدي، عالم قادر، محى وعيت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.

#### النبوة

ونعتقد بأن محمداً عَلَيْنَ نبينا، وهو الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وهو آخر الأنبياء وخاتمهم، وهو الذي جاء إلى العالم بدين الإسلام ليكون دين الله تعالى المختار، وهو عَلَيْنَ المرشد للبشر إلى مصالح دنياهم و آخرتهم، منذ أن بُعث في مكة المكرمة، إلى أن تقوم الساعة، ودينه ناسخ للأديان.

#### الأنبياء

والأنبياء ـ في عقيدتنا ـ رسل الله تعالى إلى خلقه ، الذين بعثهم إلى الناس بأحكامه ، وولا هم قيادة الناس في دنياهم ، وتوجيههم إلى الجنة في آخرتهم . .

وعددهم مائة وأربعة وعشرون ألف نبي ورسول، أوّلهم آدم، وآخرهم وأفضلهم محمد بن عبد الله (عليهم جميعاً صلوات الله). .

خمسة منهم أولوا العزم - أي الذين كانت رسالاتهم عالمية - وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد (عليهم الصلاة والسلام)، والأنبياء جميعاً إخوة في الله نعظمهم جميعاً و (لا نفرق بين أحدٍ من رسله)(١).

# الإسلام

ونعتقد بأن الإسلام هو دين الله المنزل من السماء، لإنقاذ البشر من جميع المشاكل، ولإسعاد الناس في الدنيا والآخرة.

ونرى وجوب العمل بالإسلام في جميع شؤون الحياة ، من السياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع والحرب والسلم ، وفي البيت والمدرسة والمعمل والثكنة وسائر مرافق الحياة .

ونرى الإسلام دين كامل واف بجميع حاجيات البشر في كل زمان ومكان، فقد قال سبحانه: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعميتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾(٢)، فلا نقص في الإسلام، وأنه أفضل الأديان والمبادئ، وأن البشر لو

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: ٣.

عملوا بالإسلام ﴿ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ﴾ (١) .

فالإسلام هو الدين الحق الذي لا يُقبل غيره، ولا يسعد الإنسان في الدنيا ولاينجو في الآخرة إلا به، قال تعالى: ﴿وَمِنْ يَبْتَغُ غَيْرُ الْإِسْلَامُ دَيْنًا فَلَنْ يُقبلُ مَنْهُ وَهُو في الآخرة من الخاسرين﴾(٢).

وتطبيق الإسلام في العالم أملنا، فإن الإسلام يوفر لكل انسان:

(صحة العقيدة)..

و (حرية الأفراد والجماعات). .

و (سعادة الحياة) بخلاص الإنسان من الفقر والمرض والجهل والجريمة. .

و (السلام الشامل بين الأقطار والأفراد والشعوب). .

إذ أن كل إنسان له: حرية الفكر، حرية الكلام، حرية العمل، حرية السفر والإقامة، حرية الكتابة، كل ذلك في إطار نظيف من الشريعة الإسلامية السمحة.

ونعتقد بأن الإسلام له (أصول) و (فروع) و (أحكام) و (أخلاق). . وأن من أنكر الأصول كان كافراً نجساً ، ومن أنكر شيئاً من الأقسام الثلاثة الأخرى (٢) بلا جهل أو شبهة كان كافراً ، ويعبرون عن ذلك به (المنكر للضروري) ، ومن لم يلتزم بأحكام الإسلام في مجاله الشخصي من دون انكارها فهو فاسق ، كما قال الله سبحانه : ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون (٤) .

وأن (أصول الإسلام) عبارة عن: (التوحيد) و (النبوة) و(المعاد)، ومن توابع التوحيد (العدل)، ومن توابع النبوة (الإمامة).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ٨٥.

<sup>(</sup>٣) الضروري منها.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: ٤٧.

وأن (فروع الإسلام) عبارة عن: (الصلاة) و (الصيام) و (الخمس) و (الزكاة) و (الحج) و (الجهاد) و (الأمر بالمعروف) و (النهي عن المنكر) و (التولي لله وأوليائه) و (التبري من أعداء الله وأعداء أوليائه)، وما يلحق بذلك من سائر أقسام العبادات مشل (الوضوء) و (الغسل) و (التيمم) و (الاعتكاف) وما أشبه . .

وأن (أحكام الإسلام) عبارة عن سائر الأنظمة والقوانين التي جاء بها الرسول الله عند الله تعالى، كأحكام (البيع) و(الشراء) و(الرهن) و (الإجارة) و (الطلاق) و (النكاح) و (القضاء) و (الشهادات) و (المواريث) و (القصاص) و (الديات) وما أشبه...

كما نعتقد بأن الإسلام لم يترك شيئا إلا بينه، فالسياسة، والاقتصاد، والثقافة، والتربية، والاجتماع، والسلم، والحرب، والزراعة، والصناعة، والعائلة، والحكومة، وسائر الشؤون المربوطة بالإنسان من ولادته إلى يوم مماته، كلها مبينة في الإسلام، ولها أنظمة خاصة، وأحكام عادلة، لو أخذ بها البشر سعدوا في الدنيا والآخرة، وأن (حلال محمد على حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة،

#### القرآن

ونعتقد: بأن القرآن الكريم الذي يتلوه كافة المسلمين آناء الليل وأطراف النهار كتابنا، وهو معجزة الرسول الأكرم عَلَيْنَ الذي لو اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه لا يتمكنون من ذلك، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً.

والقرآن هو هذا الكتاب الموجود بين الدفتين، المنتشر في كل الدنيا بمختلف اللغات، يتلى آناء الليل وأطراف النهار، في البيوت والمساجد والإذاعات وغيرها،

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات: ص١٤٨ ب١٣٠ ح٧.

لاتحريف فيه ولا تبديل، ولا زيادة ولا نقيصة، وقد حفظه الله من تحريف المحرّفين، فما استطاعوا أن يزيدوا فيه حرفاً أو ينقصوا منه حرفاً، كما قال سبحانه: ﴿إِنَا نَحْنَ نُوّلُنَكُ اللَّكُو وَإِنَا لَهُ خَافِظُونُ ﴾(١).

ونعتقد بأن القرآن جُمع بهذا الأسلوب (أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس) في عهد رسول الله على أمر الله تعالى وبإشراف رسوله على الله على ولا تبديل، ولا تقديم ولا تأخير فيه، ولا يصح ما يزعمه البعض من انه جمع بعد وفاة رسول الله على الله على الله الله على ال

فالقرآن هو آخر كتاب سماوي أنزله الله على رسوله محمد بن عبد الله بَيْنَانَ الله الله على رسوله محمد بن عبد الله الإخراج الناس من ظلمات الجهل والفقر والجريمة إلى نور العلم والحق والسعادة، فختم به الشرائع، وجعله دستوراً للبشرية جمعاء، إلى يوم القيامة.

وكان القرآن مصدر عزة المسلمين الأولين وسعادتهم حيث أخذوا به دستوراً للتنفيذ.

فالأجيال المسلمة المعاصرة والصاعدة إذا أرادت التقدم والرقي، كان عليها العمل بالقرآن دستوراً للتنفيذ، وإذا تركته تتخبط في الشقاء والضلال، قال تعالى: ﴿ وَمِن أَعْرِضَ عَن ذَكْرِي فَإِن لَه مَعْيَشَةً ضَنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ﴾ (٧).

والشيعة يعتنون بالقرآن الحكيم أكبر اهتمام: دراسة، وتجويدا، وتفسيرا، وحفظا، وعملا، وتمسكا، واحتراماً. . ولهم مدارس خاصة لحفظ القرآن الحكيم، ومنهاجهم هو تطبيق القرآن في الحياة، ودعوة العالم إليه.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة طه: ١٢٤.

#### القيلة

ونعتقد بأن القبلة هي الكعبة المكرمة زادها الله شرفاً، ولا تصح الصلاة إلا إليها.

# الإمامة

ونعتقد بأن خلفاء الرسول عَلَيْنُ هم الأئمة الإثنى عشر الذين نص على خلافتهم رسول الله عَلَيْنُ وعينهم من بعده (١) بأمر من الله تعالى . .

وقال ﷺ: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية) (٢٠).

وقال ﷺ: (سيكون بعدي اثنا عشر خليفة) (٣).

#### وهم:

٢: الحسن بن على: المجتبى المجتبى المجالل .

٣: الحسين بن على: سيد الشهداء الله . ٣

٤: على بن الحسين: زين العابدين على .

٦: جعفر بن محمد: الصادق على .

<sup>(</sup>١) راجع ينابيع المودة للقندوزي الحنفي، ص ٥٢٩ الباب السادس والسبعون في بيان الأثمة الاثني عشر بأسمائهم. وأيضاً فرائد السمطين: ج٢ ص ١٣٢ الحديث ٤٣١. وغاية المرام: ص ٧٤٣ الحديث ٥٧. وانظر أيضاً بحار الأنوار: ج٣٦ ص ٢٧٩ ب٤١ - ١١١٠.

<sup>(</sup>٢) راجع الهامش في الصفحة ٢١-٢٢ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) راجع الهامش في الصفحة ٢٠-٢١ من هذا الكتاب.

٧: موسى بن جعفر: الكاظم ﷺ.

٨: علي بن موسى: الرضاي .

٩: محمد بن على: الجواد الله الله .

١١: الحسن بن علي: العسكري الله . ١١

١٢: المهدي بن الحسن: المنتظر ﷺ.

# الإمام المهدي المنتظر ﷺ

ونعتقد بأن الإمام الثاني عشر المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) حيّ في دار الدنيا، وهو غائب عن الأنظار، بأمر الله تعالى، فإذا أذن الله له ظهر ليملأ الأرض عدلاً وقسطاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً، كما أخبر النبي على أحاديث متواترة (١) رواها

<sup>(</sup>۱) راجع صحيح ابن حبان: ج ۱٥ ص ٢٣٦ و ٢٣٧ ط ٢ مؤسسة الرسالة بيروت، باب ذكر البيان بأن خروج المهدي إنما يكون بعد ظهور الظلم والجور في الدنيا وغلبهما على الحق والجد. والمستدرك على الصحيحين: ج ٤ ص ١٠٠ ح ٨٦٦٩ ط دار الكتب العلمية بيروت. ومجمع الزوائد: ج ٧ ص ٣١٣ و . . . و . . . باب ما جاء في المهدي، ط دار الريان للتراث القاهرة. وسنن أبي داود: ج ٤ ص ٢٠١ و . . . كتاب المهدي ط دار الفكر. وسنن ابن ماجه: ج ٢ ص ١٣٦٦ باب خروج المهدي ط دار الفكر بيروت. ومصنف ابن أبي شيبة: ج ٧ ص ١٥ و ١٥ و ١٥ ط مكتبة الرشد الرياض. والجامع لمحمر بن راشد: ج ١ ص ١٧٦ و ٣٧٠ و ١٨ مكتبة الرشد الرياض. والجامع لمحمر بن راشد: ج ١ الميروت. مسند أحمد: ج ٣ ص ٢٦ و ٧٧ و ٢٥ ط مؤسسة قرطبة مصر. مسند الحارث: ج ٢ ص ٢٨ باب بيروت. مسند أحمد: ج ٣ ص ٢٦ و ٧٧ و ٢٥ ط مؤسسة قرطبة مصر. مسند الحارث: ج ٢ ص ٢٠٠ باب ما جاء في المهدي ط مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة المنورة. والسنن الواردة في الفتن: ج ٥ ص ٢٠٠ ط دار العاصمة الرياض. عون المعبود: ج ١ ص ٧٤ و و ٥٠ ط دار الكتب العلمية بيروت. قيض القدير: ج ١ ص ٣٠٠ وج ٥ ص ٢٠٢ وج ٥ ص ٣٠٠ ومن المودة عنه العاشرة ص ٣٠١ وص ٢٠٠ ومن الماغين: ب ٢ ص ١٥٠ و ونور الأبصار: ب ٢ ص ١٥٥ ووله تعالى كنز العمال: ج ١ ص ٢٠٠ و واسعاف الراغبين: ب ٢ ص ١٥٠ ، ومنتخب

علماء المسلمين أجمع، شيعة وسنة، في كتبهم المعتبرة، ومن نظر إلى كتاب (منتخب الأثر)(١)، وكتاب (المهدي الله علم الكثرة الكاثرة من الروايات الواردة عن الرسول الأكرم الله وأهل بيته الأطهار الله في هذا الشأن.

فبغيتنا وطلبتنا من الله تعالى هو ظهوره الشريف، كما بشر به النبي عَلَّالُان (٣)، فاللازم على المسلمين ترقب ظهوره، وانتظار فرجه، والدعاء له ليل نهار، فإنه منقذ العالم من الدمار والفساد، (اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره).

هذا وقد أيّد العلم الحديث إمكان بقاء الإنسان ألوف السنوات، وفي القرآن الحكيم في شأن نوح بين : (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً)(1).

 <sup>→ (</sup>الذين يؤمنون بالغيب) ، والاستيعاب في أسماء الأصحاب: ج١ ص٢٢٣، والملاحم والفتن: ب٢٧ فيما ذكره من كتاب الفتن للسليلي و . . .

وفي مصادر الشيعة: بحار الأنوار: ج٢٧ ب٤ ص١١٩ ح ٩٩، وج٣٣ ب ١١ ص١٥٧ ح ٤٢١، ووسائل الشيعة: ج١٦ ب٣٣ ص٢٨٣ ح ٢١٤٦٩، ومستدرك الوسائل: ج١٢ ب٣١ ص٢٨٣ ح ١٤٠٩، وما الشيعة: ج١٤ ب٣١ ص٢٨٣ ح ٧٠ ومن لا يحضره الفقيه: ج٤ ب٢ ص١٧٤ ح ٥٤٠، وعلى الشرائع: ص١٦١، ومعاني الأخبار ص١٢٤ رديف: ح١٤٠٧، وعيون أخبار الرضا على: ج٢ ص٦٦ رديف: ٢٠٢٧ ح ٢٠٤٣، وكمال الدين: ص٢٥، وصفات الشيعة: ص٤٩، والإرشاد: ج٢ ص٣٤، باب ذكر الإمام القائم على، والاختصاص: ص٢٠٠، و...

<sup>(</sup>١) (منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر) لآية الله الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني.

<sup>(</sup>٢) (المهدي) للسيد صدي الدين الصدر (... – ١٣٧٣هـ). وانظر أيضا كتاب (المهدي في السنة) لآية الله السيد صادق الشيرازي.

<sup>(</sup>٣) راجع كمال الدين: ص٢٨٧ ب٢٥ ح٤، وفيه: (قال رسول الله ﷺ: المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي أشبه الناس بي خَلْقاً وخُلْقاً تكون له غيبة وحيدة حتى تضل الخلق عن أديانهم فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب فيملأها قسطاً وعدلاً كما ملت ظلماً وجوراً).

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت: ١٤ .

#### العصمة

ونعتقد: بأن النبي الأكرم على وفاطمة الزهراء الله والأئمة الاثني عشر معصومون عن الذنب والخطأ والنسيان، عصمهم الله منها، وعلى ذلك دلت الأدلة العقلية والنقلية.

فقد قال سبحانه: ﴿إِنَمَا يُرِيدُ اللهُ لِيذَهُبُ عَنكُمُ الرَّجِسُ أَهُلُ البَيْتُ وَيَطْهُرُكُمُ تَطْهِيرًا ﴾(١)، كما تجد تفسير الآية بهم الله في غالب التفاسير(١).

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبري: ج٢٢ ص٦ ـ ٨. ط دار الفكر بيروت. وتفسير القرطبي: ج١٤ ص١٨٣ و١٨٣ ط دار الشعب القاهرة. وتفسير ابن كثير: ج٣ ص٤٨٤-٤٨٧ ط دار الفكر بيروت. وصحيح مسلم: ج٤ ص١٨٨٣ باب فضائل أهل بيت النبي علام ط دار إحياء الـتراث العربي بيروت. وصحيح ابن حبان: ج١٥ ص٢٣٤ ط مؤسسة الرسالة بيروت. والمستدرك على الصحيحين: ج٢ ص٥٤١ وج٣ ص١٤٣ و١٥٨ و١٥٩ و١٧٢ ط دار الكتب العلمية بيروت. موارد الظمآن: ج١ ص٥٥٥ باب فضائل أهل البيت ط دار الكتب العلمية بيروت. سنن الترمذي: ج٥ ص٥١ ٣٥ و٣٥٢ و٦٦٣ ط دار إحياء التراث بيروت. ومجمع الزوائسد: ج٧ ص ٩١ وج٨ ص ٢١٥ وج٩ ص ١٦٩ و ١٢١ و١٦٧ و١٦٨ و١٦٩ و١٧٢ ط دار الريان للتراث القاهرة. وسنن البيهقي الكبرى: ج٢ ص١٤٩ و١٥٠ و١٥٢ ط مكتبة دار الباز مكة المكرمة. والسنن الكبرى للنسائي: ج٥ ص١٠٧ ط دار الكتب العلمية بيروت. مسند ابن أبي شيبة: ج٦ ص٣٧٠ و٣٨٨ ط مكتبة الرشد الرياض. ومعتصر المختصر ليوسف بن موسى الحنفي: ج٢ ص٢٦٦ و٢٦٧ ط عالم الكتب بيروت. ومسند البزار: ج٦ ص ٢١٠ ط مؤسسة علوم القرآن بيروت. والمعجم الأوسط للطبراني: ج٣ ص١٦٦ و ٣٨٠ وج٤ ص١٣٤ وج٨ ص١١٢ ط دار الحرمين القاهرة. ومسند أحمد ج١ ص٣٣٠ وج٣ ص٢٥٩ وص٢٨٥ وج٤ ص١٠٧ وج٦ ص٢٩٢ ط مؤسسة قرطبة مصر. ومسند إسحاق بن راهويه: ج٣ ص٦٧٨ ط مكتبة الإيمان المدينة المنورة. المعجم الصغير للطبراني: ج١ ص ٢٣١ ط المكتب الإسلامي بيروت. ومسند الطيالسي: ج١ ص ٢٧٤ ط دار المعرفة بيروت. والآحاد والمثاني لأبي بكر الشيباني: ج٥ ص٣٦٠ ط دار الراية الرياض. مسند عبد بن حميد: ج1 ص١٧٣ و٣٦٧ ط مكتبة السنة القاهرة. المعجم الكبير للطبراني: ج٣ ص٥٢ و٥٣ و٥٥ و٥٦ و٩٣

مضافا إلى أن العقل لا يجوّز أن يكون مرجع الأحكام معرَّضا للخطأ والإثم، وإلا لم يوثق بأقواله وأفعاله.

وهؤلاء المعصومون الأربعة عشر أولياء الله الذين من أتبعهم نجا، ومن تخلف عنهم هلك، فيجب إتباعهم في كل قول وفعل وتقرير، وهذا هو السنة حسب اصطلاح الفقهاء..

وقد خطط هؤلاء الأطهار للحياة الكريمة ـ بتوجيه من الله عزوجل ـ وهم أفضل من جميع المكتشفين والسياسيين والعلماء ومن أشبه .

# النبي على وعلم الغيب

ونعتقد أن النبي على يعلم الغيب بإذن الله تعالى، ويعلم الماضي والحاضر والمستقبل بتعليم الله سبحانه له، كما قال تعالى: ﴿ فلا يظهر على غيبه أحداً ﴿ إلا من ارتضى من رسول (١) فالله سبحانه يظهر الرسول الله على غيبه، والرسول الله يعلم ذلك لمن يشاء بأمر الله تعالى، وقد علم أهل بيته الله ذلك.

حد وج٩ ص٢٥ و ١٢٠ ص١٠ و و ٢٢٠ ص٦٦ وص ٢٠٠ وص ٢٠٠ و ٣٣٠ و ٢٣٠ و ٢٢٠ و ٢٢٠ و ٢٢٠ و ٢٢٠ و ٢٢٠ و ٢٢٠ و ٣٣٠ و ١٠٠ و و البيان والتعريف: ج١ ص ١٥٠ ط دار الكتب العلمية بيروت. و تحفة الأحوذي: ج٩ ص ٤٨ و ٤٩ ط دار الكتب العلمية بيروت. و شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي: ج٢ ص ١١ - ١٩ الحديث ١٣٧ – ١٤٦ و ١٤٤ و ١٤٠ و ١٥٠ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٢٠ و ١٠٠ و ١٢٠ و ١٠٠ و ١٠

<sup>(</sup>١) سورة الجن: ٢٦. ٢٧ .

# التولي والتبري

ونعتقد: بأنه يجب «التولّي» لله ولرسوله الله ولأوليائه، ويجب «التبري» من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أوليائه.

#### المعاد

ونعتقد بالمعاد في يوم القيامة، وهو اليوم الذي ينجو فيه المؤمن المطيع ويثاب بجنة عرضها السماوات والأرض، ويخسر فيه الكافر والعاصي ويعاقب بنار جهنم في أشد الآلام الجسمية والنفسية.

#### البداء

ونعتقد بـ (البداء) بالمعنى الصحيح، لقوله عز من قائل: (يمحو الله مسا يشساء ويثبت) (١).

ومعنى البداء (الإظهار بعد الإخفاء)، وليس (البداء) بمعنى أن الله سبحانه لم يكن يعلم ثم علم، فإنه كفر صريح لا يقول به مسلم.

#### الجبر والتفويض

ونعتقد بأنه (لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين) كما ورد في الحديث الشريف، ومعناه أن الإنسان ليس مجبوراً في أفعاله كما أنه ليس مختاراً مطلقاً، بل

<sup>(</sup>١) سورة الرعد: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) راجع الكافي: ج١ ص١٥٤. وغوالي اللئالي: ج٤ ص١٠٩ ح١٦٥.

الأعضاء والجوارح والقوى من الله سبحانه، وإرادة فعل الخير أو الشرّ من الإنسان. . فإن أحسن فبتوفيق من الله تعالى، وإن أساء فمن نفسه.

#### التقية

ونعتقد بـ (التقية) في مواردها الشرعية، فإن التقية بمعناها الصحيح من تعاليم الإسلام، ومعناها وجوب حفظ الإنسان لنفسه وماله وعرضه ولنفس سائر المؤمنين وأموالهم وأعراضهم عن الكفار والظالمين، وقد أمر بذلك القرآن الحكيم والرسول العظيم على والأثمة الطاهرون اللها ففي القرآن الحكيم:

لا يتّخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة (1).

وقال سبحانه: ﴿ وَمَا جَعَلُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِن حَرِجٍ ﴾ (٢).

# نكاح المتعة (٣)

ونعتقد بمشروعية نكاح المتعة الذي قال الله تعالى عنه: ﴿فَمَا استمتعتم بِهُ مُنْهُنَّ وَنَعْتُهُ مِنْ اللهِ عَالَى عَنْهُ: ﴿فَمَا استمتعتم بِهُ مُنْهُنَّ وَنَعْ اللَّهِ عَالَى عَنْهُ: ﴿ فَمَا استمتعتم بِهُ مُنْهُنَّ وَنَعْ اللَّهُ عَالَى عَنْهُ: ﴿ فَمَا استمتعتم بِهُ مُنْهُنَّ وَنَعْ اللَّهُ عَالَى عَنْهُ: ﴿ فَمَا استمتعتم بِهُ مُنْهُنَّ وَاللَّهُ عَالَى عَنْهُ: وَلَا اللَّهُ عَالَى عَنْهُ: ﴿ فَمَا استمتعتم بِهُ مُنْهُنَّ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالْمُعِلَّا عَلَاكُ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ ع

وبأن (متعة الحج) التي أمر بها الرسول عَلَيْكُانَ في حجة الوداع أصحابه. . من الإسلام.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) للتفصيل راجع كتاب (المتعة) لتوفيق الفكيكي.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: ٢٤.

# وأن المتعة كسائر شرائع الإسلام باقية إلى الأبد<sup>(١)</sup>، فإن (حلال محمد حلالٌ إلى

(۱) في تفسير الطبري: ج٢ ص٣٨٨ ط دار الشعب القاهرة: ما نصه: مسلم عن عمران بن حصين قال: (نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله على ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج وأمرنا بها رسول الله على ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج وأمرنا بها رجل برأيه بعد ما شاء)، ثم قال الطبري: (وروى الترمذي: حدثنا قتية بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك ابن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى، فقال سعد: بش ما قلت يا بن أخي، فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد: قد صنعها رسول الله على وصنعناها معه) هذا حديث صحيح، وروى ابن اسحاق عن الزهري عن سالم قال: إني لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عمر: حسن جميل، قال: فإن أباك كان ينهى عنها، فقال: ويلك فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله على أخرجه الدارقطني، وأخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سالم.

وفي صحيح مسلم: ج٢ ص ٩٠٠ طدار إحياء التراث العربي بيروت: (وحدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين قال: تمتعنا مع رسول الله على ولم ينزل فيه القرآن قال رجل برأيه ما شاء) وقال: (حدثنيه حجاج بن الشاعر حدثنا عبيد الله بن عبد الجيد حدثنا إسماعيل بن مسلم حدثني محمد بن واسع عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين بهذا الحديث قال: تمتع نبي الله على وتمتعنا معه) وقال: (حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي قالا: حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال: قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله على ثم لم تنزل آية تنسخ أبد حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء) وقال: (وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران القصير حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين بمثله غير أنه قال وفعلناها مع رسول الله على وأمرنا بها).

وفي السنن الكبرى للنسائي: ج٦ ص٠٠٥ ح ١١٠٣٢ ط دار الكتب العلمية: (حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا بشر عن عمران بن مسلم عن أبي رجاء عن عمران قال: نزلت آية المتعة ـ يعني متعة الحج ـ في كتاب الله وأمر بها رسول الله ﷺ لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله ﷺ حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى).

وفي المعجم الكبير للطبراني: ج١٨ ص١٣٥ ح٢٨٣ ط مكتبة العلوم والحكم بالموصل: (حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال: قال عمران بن حصين:

يوم القيامة ، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة)(١).

# السجود على التربة (١)

ونعتقد بالسجود على الأرض أو ما نبت منها غير المأكول والملبوس، حيث قال الرسول على الأرض مسجداً وترابها طهوراً)(٣)، ونحتفظ غالباً على

- → نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج فأمر بها رسول الله ﷺ ولم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم
   ينه رسول الله ﷺ عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء).
- وفي صحيح البخاري: ج٢ ص٥٦٩ ح١٤٩٤ ط دار ابن كثير بيروت. قال: (حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان وهما بعسفان في المتعة فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي على فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا) وفي الحديث ١٤٩٦ قال: (حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران قال: تمتعنا على عهد رسول الله على فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء). إلى غير ذلك مما لا يسعه المقام.
- (١) راجع بصائر الدرجات: ص١٤٨ ب١٣٠ ح٧، وفيه: (حالال محمد حالال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة).
  - (٢) للتفصيل راجع كتاب (السجود على التربة والجمع بين الصلاتين) للسيد محمد إبراهيم الموحد.
    - (٣) تفسير القرطبي: ج٢ ص٥١ طدار الشعب القاهرة.
- وفي تفسير ابن كثير: ج٤ ص٣ ط دار الفكر بيروت: (جعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعل لنا ترابها طهورا إذا لم نجد الماء) وأيضا تفسير ابن كثير: ج٤ ص٢٥.
- وفي مسند أبي عوانة: ج١ ص٣٠٣ ط دار المعرفة بيروت: (جعلت الأرض لنا مسجدا وجعلت ترابها لنا طهورا).
- وفي مصنف عبد الرزاق: ج١ ص٣٣ ط المكتب الإسلامي بيروت: (جعلت لـي الأرض مسجدا وطهورا). ومثله في التمهيد لابن عبد البر: ج١ ص١٦٨ ط وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المغرب.
- وفي صحيح مسلم: ج١ ص ٣٧٠ ط دار إحياء التراث العربي بيروت: (جعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا) وفي ج١ ص ٣٧١: (جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا).
- وفي المنتقى لابن الجارود: ج١ ص٤١ ط مؤسسة الكتاب الثقافية بيروت: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراً) و(جعلت لي كل الأرض طيبة مسجدا وطهورا).

قطعة من الأرض الطاهرة النظيفة لنسجد عليها لله عزوجل أوقات الصلاة، لأنه لايتيسر في كل مكان تراب نظيف، ولا نسجد على كل مكان لا نعلم هل إنه طاهر أو نجس.

وكثيرا ما يكون ذلك التراب من أرض (كربلاء المقدسة) مشهد الإمام الحسين السبط الله فإنه قد ورد باستحباب الصلاة على أرض كربلاء روايات عن أهل البيت وهو يذكّر بوجوب نصرة الإسلام والتضحية في سبيل الدين، كما ثار الإمام الحسين في ضد الظلم والطغيان.

## الجمع بين الصلاتين

ونعتقد بجواز الجمع بين الصلاتين (الظهرين والعشائين) ونجوز التفريق بينهما، فإن النبي سَلِمُ كان في بعض الأحيان يجمع بينهما كما ورد بذلك الأحاديث (1).

وانظر أيضاً سنن الدارمي: ج١ ص٣٧٤ ط دار الكتاب العربي بسيروت. وسنن البيهقي الكبرى: ج١ ص٢١٢ ط مكة المكرمة. وصحيح البخاري: ج١ ص١٢٨ ح٣٢٨، وج١ ص١٦٨ باب قول النبي ﷺ (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)، ط دار ابن كثير بيروت.

وراجع أيضاً سنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجة، ومسند أحمد وغيرها.

وفي مصادر الشيعة: وسائل الشيعة: ج٣ ص٤٢٣ ب١ ح٥، والوسائل: ج٢ ص٩٦٩ ب٧ ح٢، ومن لا يحضره الفقيه: ج١ ص٤٢٠ ح٧٢٤ ، وأمالي الصدوق: ص٢١٦ ح٦. وغيرها مما هو كثير.

<sup>(</sup>١) راجع علل الشرائع: ص٣٢١ ب ١١ ح ١، وفيه: (عن أبي عبد الله على قال: إن رسول الله على صلى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علة ولا سبب، فقال له عمر وكان أجرأ القوم عليه أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا ولكن أردت أن أوسع على أمتي).

وفي صحيح مسلم: ج١ ص ٤٨٩ و ٤٩١ و ٤٩١ و ٤٩٢ ط دار احياء التراث بيروت، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (صلى رسول الله علله الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولاسفر). وقال: حدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير قال ابن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (صلى رسول الله علله الظهر والعصر جميعا

 بالمدينة في غير خوف ولا سفر، قال أبو الزبير فسألت سعيدا لم فعل ذلك فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته). وقال: (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قالا: حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (جمع رسول الله على بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر)، في حديث وكيع قال: قلت لابن عباس: (لم فعل ذلك، قال: كي لا يحرج أمته)، وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: (ما أراد إلى ذلك، قال: أراد أن لا يحرج أمته). وقال: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: (صليت مع النبي ﷺ ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذاك)، وقال: (حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله على صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء) وقال: (حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك، ثم قال: رأيت رسول الله على جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته)، وقال: (حدثنا بن أبي عمر حدثنا وكيع حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: قال رجل لابن عباس الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله سَنَهُ إِنَّانَ ) .

وفي صحيح ابن حبان: ج٤ ص ٤٧١ ح ١٥٩٦ ط مؤسسة الرسالة بيروت: (أخبرنا عمر بين سعيد بن سيان قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال: صلى رسول الله على الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر). وفي ج٤ ص ٤٧٤ ح ٧٩٠ (عن ابن عباس أن رسول الله على ما لمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء). وفي سنن الترمذي: ج١ ص ٣٥٤ ط دار احياء التراث العربي بيروت، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر: (حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله على بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولامطر، قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك، قال: أراد أن لا يحرج أمته)، ثم قال: (وفي الباب عن أبي هريرة قال: أبو عيسى حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شفيق العقيلي وقد روي عن ابن عباس عن النبي على غير هذا).

مضافاً إلى كونه تسهيلا للعباد، حيث قال تعالى: ﴿ يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر (٤٠٠).

كما لنا الأدلّة الكافية على مختلف الفروع الفقهية (٥) من (الوضوء بالكيفية المتعارفة عندنا) و(الأذان) بفصولها المعتادة لدينا و(الإسبال في الصلاة) وما أشبه من الأمور التي نقوم بها، فإننا مقيدون بأخذ أحكامنا الشرعية صغيرها وكبيرها من الكتاب أو السنة أو ما ثبت بالإجماع أو العقل.

<sup>→</sup> انظر أيضا: مجمع الزوائد للطبراني: ج٢ ص١٦١ ط دار الريان للتراث القاهرة. وسنن أبي داود: ج٢ ص٤ ط دار الفكر. والسنن الكبرى: ج١ ص١٤٩ ط دار الكتب العلمية بيروت. وسنن النسائي: ج١ ص٠٩٠ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ط مكتب المطبوعات الإسلامية حلب. والسنن المأثورة: ج١ ص٣٩٠ ط دار المعرفة بيروت. وموطأ مالك: ج١ ص١٤٤ ط مصر باب الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر. وسنن البيهقي: ج٣ ص١٦٨ ط مكتبة دار الباز مكة المكرمة، وفيه عن ابن عباس: (كنا نجمع بين الصلاتين في عهد رسول الله ﷺ). إلى غير ذلك.

<sup>(</sup>۱) وقد ورد في الحديث الشريف عن الإمام جعفر بن محمد الصادق الله والإمام العسكري الله: (اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب). انظر الكافي: ج٣ ص٢٨٧ ح٦، وتهذيب الأحكام: ج٢ ص٢٦٣ ب١٣ ح٨٦. ووسائل الشيعة: ج٤ ص٢٢٣ ط مؤسسة أهل البيت ح٤٩٧٩. وبحار الأنوار: ج٧٩ ص٣٣٦ ب٥ أوقات الصلوات.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ١٤٨، وسورة المائدة: ٨٨.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) راجع موسوعة (الفقه) للإمام الشيرازي، حيث يقم في أكثر من مائة وخمسين مجلداً ويحتوي على مختلف الفروع الفقهية مع ذكر أدلتها التفصيلية.

#### الشفاعة

ونعتقد بصحة (الشفاعة) كما ورد في القرآن الحكيم والسنة المطهرة المقطوعة (١٠).

قال الله تعالى: (لا يشفعون إلا لمن ارتضى)(١).

<sup>(</sup>۱) انظر من مصادر السنة: صحيح مسلم: ج١ ص١٧٧ باب اثبات الشفاعة ط دار احياء التراث العربي بيروت. وصحيح مسلم أيضا: ج١ ص١٧٧ ح١٩١ وفيه: (ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير. . .) الحديث. وصحيح مسلم: ج١ ص١٨٣ ح١٩٣ . وفي ج١ ص١٨٨ باب في قول النبي عليه : (أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا).

وفي صحيح البخاري: جا ص١٢٨ ح٣٢٨ ط دار ابن كثير بيروت: (عن جابر بن عبد الله أن النبي الله قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويعثت إلى الناس عامة)، والبخاري أيضا: جا ص١٦٨ ح٢٤٤، وج٣ ص١٢٢٠ ح٢١٨ وج٤ عس١٧٤٨ ح٤٤٤ وفي الأخير: (حدثني إسماعيل بن أبان حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي المناس يعيد فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود).

وفي (شعب الإيمان) لأبي بكر البيهقي: ج٣ ص ٤٩٦ ط دار الكتب العلمية ح ٤١٨٠: (أخبرنا أبو الحسين بمن بشران حدثنا ابو علي محمد بن أحمد الصواف حدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي حدثنا ابو الحسن خلف بن عبد الحميد حدثنا ابو الصباح عبد الغفور بن سعيد الأنصاري عن أبي هاشم الرهان عن زاذان عن سلمان غن النبي علله أنه قال: من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي وجاء يوم القيامة من الآمنين).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: ٢٨.

## التوسل بالنبى وآله الأطهار ﷺ

ونعتقد بجواز التوسل بالنبي على وآله الأطهار الله عنهم: (وابتغوا إليه الوسسيلة)(1)، وبجواز الاستمداد بهم في طلب الحوائج من الله عزوجل، فإنهم الحياء عند ربهم يرزقون، كما ورد في الآية الكريمة بالنسبة إلى الشهداء(٢) الذين هم دون النبي على منزلة(٣).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ٣٥، وانظر المناقب لابن شهر آشوب :ج٣ ص٧٥، وفيه: قال أمير المؤمنــــين ﷺ : (وابتغوا اليه الوسيلة، أنا وسيلته، أنا وولدي).

 <sup>(</sup>٢) قال الله جلت قدرته: (لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رجم يرزقون). سورة
 ال عمران: ١٦٩. وقال تعالى: (ولا تقولوا لمن يقتل في سسبيل الله أمسوات بسل أحياء ولكن لاتشعرون) سورة البقرة: ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) وقد صرح بعض علماء السنة بأن الأنبياء المحديث واعتبر السيوطي الشافعي ان الأحاديث الدالة على حياة الأنبياء الشمتواترة، وأشار إلى حديث إن الأنبياء أحياء وفي قبورهم يصلون، وقال البيهقي في كتاب الاعتقاد الأنبياء بعد ما قبضوا ردت إليهم أرواحهم فهم أحياء عند ربهم كالشهداء، وفي حديث عنه الله قال: (ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام)، انظر عون المعبود: ج١ ص١٩ باب زيارة القبور، ط دار الكتب العلمية بيروت.

وفي عون المعبود أيضا: ج٦ ص٢١: (قال الخفاجي أقول: الذي يظهر في تفسير الحديث من غير تكلف أن الأنبياء والشهداء أحياء وحياة الأنبياء أقوى) ثم قال: (وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى نائيا بلغته). وقال في ص٢٢: (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على من صلى على عند قبري سمعته ومن صلى على من بعيد أبلغته).

وفي فيض القدير: ج٢ ص٤٧٩ ط المكتبة التجارية الكبرى مصر: (قال السبكي: قال ابن بشار: تقدمت إلى قبر النبي الشيخة فسلمت فسمعت من داخل الحجرة الشريفة: وعليك السلام). وفي فيض القدير أيضا: ج٢ ص٣٨٦: (قال داود: أقبل مروان بن الحكم فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، أي قبر النبي فقال: أتدري ما تصنع فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب فقال: نعم جئت رسول الله المشائلة ولم آت الحجر).

فكما أن الصحابة كانوا يتوسلون بالنبي على ويطلبون منه الحاجة حينما كان الله على ويطلبون منه الحاجة حينما كان الله على الدنيا (١)، كذلك يجوز للمسلمين أن يتوسلوا به على ويطلبوا حوائجهم في هذا الحين الذي هو حِيّ في دار الآخرة..

فالنبي ﷺ وأهل بيته الأطهار ﷺ وجهاء عند الله تعالى فنتوسل إليهم لكي يسألوا الباري عزوجل في قضاء حوائجنا .

وقد قال تعالى: ﴿ولو أَلَهُم إِذْ ظُلْمُوا أَنْفُسُهُمْ جَاؤُوكُ فَاسْتَغْفُرُوا اللهُ واسَــتَغْفُرُ لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما ﴾(٢).

فالتوسّل إلى الله سبحانه بجاه صاحب القبر من الأنبياء والأولياء جائز، لما ثبت

<sup>(</sup>١) جاء في (فتح الباري) للعسقلاني الشافعي: ج٢ ص٤٩٤ و٤٩٥ ط دار المعرفة بيروت:

<sup>(</sup>قوله باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا . . . إن المصنف أورد في هذا الباب تمشل ابن عمر بشعر أبي طالب وقول أنس إن عمر كان إذا قحطوا استسقى بالعباس . . . وفي حديث أنس بأن في قول عمر كنا نتوسل إليك بنبيك ، دلالة على أن للأمام مدخلا في الاستسقاء . . . ثم روى ما أخرجه البيهقي في الدلائل من رواية مسلم الملائي عن أنس قال: جاء رجل أعرابي إلى النبي شي فقال يا رسول الله أتيناك وما لنا بعير ينط ولا صبي يغط ، ثم أنشده شعرا يقول فيه: وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل ، فقام يجر رداءه حتى صعد المنبر فقال اللهم اسقنا ، الحديث . وفيه : ثم قال شي لو كان أبو طالب حيا لقرت عيناه ، من ينشدنا قوله ، فقام على فقال : يا رسول الله كأنك أردت قوله : وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ، الأبيات .

وقد ذكره بن هشام في زوائده في السيرة تعليقا عمن يثق به وقوله: يشط بفتح أوله وكسر الهمزة وكذا يغط بالمعجمة والأطيط صوت البعير المثقل والغطيط صوت النائم كذلك وكنى بذلك عن شدة الجوع لأنهما إنما يقعان غالبا عند الشبع . . . وفي رواية محمد بن المثنى عن الأنصاري بإسناد البخاري إلى أنس قال: كانوا إذا قحطوا على عهد النبي المنتقى اللهم فيسقون ، فلما كان في إمارة عمر ، فذكر الحديث . . . ، وقد روى عبد الرزاق من حديث ابن عباس: أن عمر استسقى بالمصلى ، فقال للعباس: قم فاستسق ، فقام العباس فذكر الحديث ، فتبين بهذا أن في القصة المذكورة أن العباس كان مسؤولا وأنه ينزل منزلة الإمام إذا أمره الإمام بذلك ، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الداري وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي عليه فقال : يا رسول الله استسق لامتك ، فإنهم قد هلكوا ، فأتى الرجل في المنام فقيل له ائت عمر ، الحديث .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٦٤.

من الأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع وسيرة المسلمين على ذلك كله(١).

(١) هناك روايات كثيرة وردت عن أئمة اهل البيت الله ولكنا نشير إلى بعض ما ورد في كتب السنة:

في سنن الدارمي: ج١ ص٥٦ ط دار الكتاب العربي بيروت: (باب ما أكرم الله تعالى نبيه ﷺ بعد موته ح٢٩: حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عمرو بن مالك النكري حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال: قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة، فقالت انظروا قبر النبي ﷺ فاجعلوا منه كووا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، قال ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمى عام الفتق).

- وفي مصنف ابن أبي شيبة: ج٦ ص٣٥٦ ح٢٠٠٢ ط مكتبة الرشد الرياض: (حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار قال: وكان خازن عمر على الطعام قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي على فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتي الرجل في المنام فقيل له اثت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنكم مسقيون، وقل له: عليك الكبس عليك الكبس، فأتى عمر فأخبره فبكى عمر، ثم قال يا رب لا آلوا إلا ما عجزت عنه).
- وفي (شعب الأيمان) لأبي بكر البيهقي: ج٣ ص٤٩٦ ح٤١٦٨ طدار الكتب العلمية بيروت: (وأخبرنا أبو سعيد حدثنا ابو عبد الله الصفار حدثنا ابو بكر بن أبي الدنيا حدثني سعيد بن عثمان حدثنا ابن أبي فديك أخبرني عمر بن حفص أن ابن أبي مليكة كان يقول: من أحب أن يقوم وجاه النبي على فليجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه). وقال في الحديث ١٦٩٤: (أخبرنا ابو سعيد بن أبي عمرو حدثنا ابو عبد الله الصفار حدثنا ابو بكر بن ابي الدنيا حدثنا سعيد بن أبي عثمان حدثنا ابن أبي فديك قال: سمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي على فتلا هذه الآية ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على حدورة الأحزاب: ٥٦ ـ صلى الله عليك يا محمد، حتى يقولها سبعين مرة، فأجابه ملك: صلى الله عليك يا فلان لم يسقط لك حاجة).
- وفي (شعب الإيمان) أيضاً: ج٣ ص ٤٩٥ ع ح ٤١٧٧ : (أخبرنا ابو عبد الله الحافظ أخبرني ابو محمد بن زياد حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال: سمعت أبا إسحاق القرشي يقول: كان عندنا رجل بالمدينة إذا رأى منكرا لا يمكنه أن يغيره أتى القبر فقال: أيا قبر النبي وصاحبيه، ألا يا غوثنا لو تعلمونا)
- وفي كتاب (المغني) لأبي محمد المقدسي: ج٣ ص٢٩٨ ط دار الفكر: (ويروى عن العتبي قال: كنت جالسا عند قبر النبي عَلَيْ فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: ﴿ولَــو أَهُــم إِذَ ظَلَمُوا أَنفُسهُم جَاءُوكُ فَاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ﴾ ـ سورة النساء: ٦٤ ـ وقد جثتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول:

#### زيارة المشاهد والتبرك بها

ونعتقد باستحباب زيارة قبر النبي على والأئمة الطاهرين وجواز التبرك بها كما ورد في الأحاديث الشريفة (١)، فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون، قال تعالى:

#### → نفسسي الفداء لقبر أنب سياكنه فيه العفاف وفيه الجسود والكسرم

ثم انصرف الأعرابي فحملتني عيني فنمت فرأيت النبي على في النوم فقال: يا عتبي ألحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له).

روى مثله في (شعب الإيمان ج٣ ص٩٥٥ ح١٧٨ ٤ .

- وفي شعب الإيمان أيضا: ج٧ ص٣٤٣ ح ٣٠٥٠ : (أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا الحسين بن صفوان حدثنا ابن أبي الدنيا حدثنا أبو كريب حدثنا المحاربي عن عاصم الأحول قال: بلغني أن ابن عمر سمع رجلا يقول اين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة، فأراه قبر النبي النبي بكر وعمر فقال عن هؤلاء فسل) والظاهر ان الرجل كان يستكفف.
- وفي شرح سنن ابن ماجة للسيوطي وعبد الغني والدهلوي: ص٩٩ ط كراتشي (حديث البيهقي وابن أبي شية عن مالك الدار قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى قبر النبي النبي فقال: يا رسول الله الستسق الله لامتك فإنهم قد هلكوا، فأتاه رسول الله الله فقال: الست عمر... والقصة مذكورة في الاستيعاب لابن عبد البر).
- (١) هناك أحاديث كثيرة مروية عن أثمة أهل البييت هي في استحباب زيارة قبر النبي والأثمة الطاهرين هي ، ولكنا نشير هنا إلى بعض ما ورد في كتب السنة:
- فقد صرح بعض علماء السنة بالاجماع على مشروعية زيارة قبر النبي الله حيث قال: (فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال وأن مشروعيتها محل إجماع ببلا نزاع والله المهادي إلى الصواب) انظر (فتح الباري) للعسقلاني الشافعي: ج٣ ص٦٦ ط دار المعرفة بيروت.
- وسيأتي في الصفحة ٨٩ و ٩ و ٩ و ٩ ما روي من زيارة فاطمة الزهراء ، لقبر حمزة سيد الشهداء ، في كل جمعة . رواه القرطبي في تفسيره ، وغيره في غيره .
- وجاء في تفسير ابن كثير: ج ا ص ٢١٥ ط دار الفكر بيروت: عن العتبي قال: كنت جالسا عند قبر النبي على الله في المنافقة في السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول (ولو ألهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك في المنافقة والمنافقة والمن

→ إلى ربى) إلى آخر ما سبق في الصفحة ٨١.

- وفي تفسير ابن كثير: ج٣ ص١٦٥ ط دار الفكر بيروت، عنه ﷺ: (من صلى علي عنــد قبري سمعته ومن صلى على من بعيد بلغته).
- وفي سنن البيهةي: ج٥ ص ٢٤٦ و ٢٤٦ ح ١٠٠٥ ط مكة المكرمة: (باب زيارة قبر النبي على بسنده عن أبي هريرة: إن رسول الله على قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام) وقال في ح ١٠٠٥ بسنده عن أيوب عن نافع: (أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله . . .)، وفي ح ٢٥٠٠ قال: بسنده عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: (رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي على ثم يسلم على النبي على ويدعو . . .). وفي ح ٥٣٠ و قال: (رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي الجراح العبدي قال: حدثني رجل من آل عمر عن عمر عال سمعت رسول الله على أن يقول من زار قبري أو قال من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا . . .) وقال في ح ٥٠٠ بسنده عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله على : (من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي).
- وفي نوادر الأصول في أحاديث الرسول لأبي عبد الله الحكيم الترمذي: ج٢ ص٦٧ ط دار الجيل بيروت: (عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: من زار قبري وجبت له شفاعتي).
- وفي كتاب المغني لأبي محمد المقدسي: ج٣ ص٣٩٧ و ٢٩٨ ط دار الفكر: (فصل ويستحب زيارة قبر النبي على النبي على الدارقطني بإسناده عن ابن عمر قال قال رسول الله على الله على عند فرار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، وفي رواية: من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه باللفظ الأول سعيد حدثنا حفص بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر وقال أحمد في رواية عبد الله عن يزيد بن قسيط عن أبي هريرة أن النبي على قال ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام).
- وفي مصنف عبد الرزاق ج٣ ص ٥٧٦ ط المكتب الإسلامي بيروت: (باب السلام على قبر النبي علله حد ٢٧٢ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي علله فقال السلام عليك يا رسول الله علله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه وأخبرناه عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر .

﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقـــون (١٠٠٠)، ومن المعلوم أن الرسول عَلَيْنَا وذويه الله أفضل من الشهداء كما تقدم.

ولذا فإننا نزور قبورهم، ونتبرّك بآثارهم(٢)، ونقبّل أضرحتهم، وهذا إظهار

وفي مصنف ابن أبي شيبة: ج٣ ص ٢٨ ط مكتبة الرشد الرياض: باب من كان يـأتي قبر النبي على فيسلم ح المسجد (حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يخرج دخل المسجد فصلى ثم أتى قبر النبي على فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ثم يأخذ وجهه وكان إذا قدم من سفر يفعل ذلك قبل ان يدخل منزله).

هذا وقد وردت روايات في زيارة الملائكة لقبر النبي على ومن المعلوم ان الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ففي سنن الدارمي: ج١ ص٥٥ ح٩٩ ط دار الكتاب العربي بيروت: حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني خالد وهو بن يزيد عن سعيد هو بن أبي هلال عن نبيه بن وهب ان كعبا دخل على عائشة فذكروا رسول الله على فقال كعب: ما من يوم يطلع الا نزل سبعون ألفا من الملائكة حتى يحفوا بقبر النبي على يضربون بأجنحتهم ويصلون على رسول الله على حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفا من الملائكة يزفونه).

اسورة آل عمران: ١٦٩.

(٢) هناك عدة روايات يستفاد منها جواز التبرك بما يتعلق بالنبي ﷺ: مثل ما جاء في كتاب (المغني) لأبي محمد المقدسي: ج٢ ص٢١٣ ط دار الفكر بيروت: (وروي عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أخذت قبضة من تراب قبر النبي ﷺ فوضعتها على عينيها ثم قالت:

ماذا على مشتم تربية أحمد أن لا يشم مسدى الزمسان غواليسا صبت على مصيبة لسو أفسا صبت على الأيسام عسدن لياليسا

وفي (المغني) أيضاً: ج٣ ص٢٩٩: (عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القارىء أنه نظر إلى ابــن عمـر وهــو يضع يده على مقعد النبي ﷺ من المنبر ثم يضعها على وجهه).

وفي (شعب الإيمان) لأبي بكر البيهقي: ج٣ ص٤٩٦-٤٩٣ ح ٤١٧ ط دار الكتب العلمية بيروت: (أخبرنا ابو بكر حدثني محمد بن الحسين حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن ابن ابي هلال عن وهب بن منبه: أن كعب الأحبار قال: ما من نجم يطلع إلا نزل سبعون ألفا من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي الشرة حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت الأرض يخرج في سبعين ألفا من الملائكة يوقرونه) ومن المعلوم أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما في سورة التحريم الآية ٢.

حب وشغف بالله سبحانه وبأوليائه الطاهرين ، ولا يكون عبادةً لغير الله ، بل هو احترام لصاحب الضريح ، كما يحترم الإنسان جلد المصحف الشريف ويقبّله لا لأنه جلد شاة ، بل باعتبار انتسابه إلى (القرآن الكريم) ، وكما أمر الإسلام باحترام (الحجر الأسود) وتقبيله لأنه من شعائر الله وليس ذلك عبادة للحجر .

<sup>(</sup>١) انظر صحيح مسلم: ج٢ ص ٩٢٥ ط دار إحياء التراث العربي بيروت، وفيه: (باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، بسنده عن سالم إن أباه حدثه قال: قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال أم والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله على يقبلك ما قبلتك)، و في حديث آخر بسنده عن نافع عن ابن عمر: أن عمر قبل الحجر وقال إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول الله على يقبلك) وفي حديث آخر بسنده عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع يعني عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله على قبلك ما قبلتك) وفي حديث آخر بسنده عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر يقبل الحجر ويقول إني لأقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله على قبلك لم أقبلك).

وفي صحيح مسلم أيضاً: ج٢ ص٣٦٦: بسنده عن سويد بن غفلة قال: رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله على بك حفيا، وفي حديث آخر بسنده عن سفيان بهذا الإسناد قال: ولكني رأيت أبا القاسم الله الله بك حفيا ولم يقل والتزمه).

انظر أيضاً صحيح ابن خزيمة: ج٤ ص٢١٢ باب تقبيل الحجر الأسود ط المكتب الإسلامي بيروت. وصحيح ابن حبان: ج٩ ص ١٣٠ ط مؤسسة الرسالة بيروت، والتهميد لابن عبد البر: ج٢٢ ص ٢٦٢ ط وزارة الأوقاف المغرب. وصحيح البخاري: ج٢ ص ٥٧٩ ح ١٥٢ باب ما ذكر في الحجر الأسود ط دار ابن كثير بيروت. والمستدرك على الصحيحين: ج١ ص ٣٢٨ ط دار الكتب العلمية بيروت.

## بناء الأضرحة

ونعتقد بجواز بناء القبور واستحباب بناء المساجد والقباب والأضرحة حول قبر النبي على النبي المسائدة الأطهار الله والصحابة المؤمنين والشخصيات الإسلامية ، فإنها من أفضل القربات إلى الله سبحانه وهي داخلة في قوله سبحانه : ﴿ وَمَن يَعظُم شَعَالُو الله فَإِهَا مَن تقوى القلوب ﴾ (١) .

ولقوله تعالى: ﴿ قَالَ الذين غُلبُوا عَلَى أَمْرِهُمُ لِنَتَّخَذُنَّ عَلِيهُمْ مُسجِّداً ﴾ (٢)

ولما ورد من الأحاديث الشريفة.

وعلى ذلك جرت سيرة المسلمين خلفاً عن سلف بالبناء والإشادة عليها منذ أول الإسلام، وقبر النبي على بالمدينة المنورة وقبور الأثمة والعلماء والصالحين في مختلف البلاد الإسلامية من أصدق الشواهد على ذلك (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الحج: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: ٢١.

<sup>(</sup>٣) هناك روايات وردت في كتب السنة يستفاد من مجموعها جواز الاهتمام بالقبور والبناء عليها، نشير إلى بعضها:

ففي سنن البيهةي: ج٣ ص ٤١١ ح ٢٥٧٨ ط مكة المكرمة: (أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأنا أبو الوليد حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عبد العزيز عن جعفر بن محمد عن أبيه: (أن النبي النبي الله ورسم على قبره - أي قبر ابنه إبراهيم - الماء ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة ورفع قبره قدر شبر)، وفي سنن البيهقي أيضا: ج٣ ص ٤١٢: (باب إعلام القبر بصخرة أو علامة ما كانت ح ٥٩٥٨ بسنده عن كثير بن زيد المدني عن المطلب قال: لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي الله رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله الله وحسر عن ذراعيه، قال كثير: قال المطلب قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله الله كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله الله عن حسر عنها ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال ليعلم بها قبر أخي وادفن إليه من مات من أهلي). وفي سنن البيهقي أيضا: ج٤ ص٣ باب من قال بتسنيم القبور ح ١٥٥١ : (بسنده عن سفيان التمار قال .

- رأيت قبر النبي على مسنما) وفي ح ٢٥٥٢ بسنده عن أبي بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي على مسنما، ورواه البخاري في الصحيح عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك . . . ثم قال: (فقد سقط جداره ـ أي قبر النبي على ـ في زمن الوليد بن عبد الملك وقيل في زمن عمر بن عبد العزيز ثم أصلح) ثم قال: (بعض أهل العلم من أصحابنا استحب التسنيم في هذا الزمان لكونه جائزا بالإجماع وأن التسطيح صار شعارا لأهل البدع فلا يكون سببا لإطالة الألسنة فيه ورميه بما هو منزه عنه من مذاهب أهل البدع وبالله التوفيق).
- وفي (فتح الباري) للعسقلاني الشافعي: ج٣ ص٢٥٧ ط دار المعرفة بيروت: (قوله مسنما أي مرتفعا، زاد أبو نعيم في المستخرج وقبر أبي بكر وعمر كذلك واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد المزني وكثير من الشافعية وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه).
- وفي (عون المعبود): ج ٩ ص ٢٩ محمد شمس الحق العظيم آبادي ط دار الكتب العلمية بيروت: (وأخرج البخاري في صحيحه عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي الله مسنما انتهى أي مرتفعا، قال: في القاموس التسنيم ضد التسطيح، وقال سطحه كمنعه بسطه، وقد اختلف أهل العلم في الأفضل من التسنيم والتسطيح بعد الاتفاق على جواز الكل).
- وفي (تحفة الأحوذي): ج٤ ص١٣٠ ط دار الكتب العلمية بيروت: (ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمها، وهو مذهب مالك انتهى كلام النووي، وأخرج البخاري في صحيحه عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي على مسنما، قال الحافظ قوله مسنما أي مرتفعا، زاد أبو نعيم في المستخرج وقبر أبي بكر وعمر كذلك، واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية، وأدعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه).
- وفي مصنف ابن أبي شيبة: ج٣ ص٢٨ ح١١٨٠١ ط مكتبة الرشد الرياض، قال: (حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون قال سئل محمد بن سيرين هل تطين القبور فقال لا أعلم به بأسا).
- وفي (المحلى) لأبي محمد الظاهري: ج٥ ص١٣٤ ط دار الآفاق الجديدة بيروت: (بسنده عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد قال: سقط الحائط الذي على قبر النبي الله في فستر ثم بني، فقلت للذي ستره ارفع ناحية الستر حتى أنظر إليه فنظرت إليه فإذا عليه جبوب ورمل كأنه من رمل العرصة).
- وفي (نيل الأوطار) للشوكاني: ج٤ ص١٣٢ ط دار الجيل بيروت: (وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ﷺ أعلم قبر الله ﷺ أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة، رواه ابن ماجة).
- وقد ذكر الحاكم في كتابه (المستدرك على الصحيحين) ج١ ص٥٢٤ ط دار الكتب العلمية بيروت، بعد ما ذكر رواية توهم النهي عن الكتابة على القبور: (وليس العمل عليها، فإن أثمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف).
- وقال الترمذي في سننه: ج٣ ص٣٦٨ ط دار إحياء التراث العربي: (وقد رخص بعض أهل العلم منهم

۸٦

→ الحسن البصري في تطيين القبور، وقال الشافعي لا بأس أن يطين القبر).

- وفي سنن البيهقي: ج٤ ص٥٤، باب ما روي في ستر القبر بشوب ح٠ ٦٨٤ ط مكة المكرمة: بسنده عن ابن عباس، قال: (جلل رسول الله ﷺ قبر سعد بثوبه).
- وفي مسند ابن أبي شيبة: ج٣ ص١٦ ح١٦٦٧ ط الرياض: (حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي حمزة عن إبراهيم أن النبي ﷺ دخل قبر سعد فمد عليه ثوبا).
- وفي مسند ابن الجعد: ج١ ص١٩٦ ح١٩٦ ط مؤسسة نادر بيروت: (قال وحدثنا أحمد حدثنا وهب حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال وكيع جعل في قبر النبي على وقال أبو داود ووهب وضع في قبر النبي الله قطيفة حمراء).
- وفي الممجم الكبير للطبراني: ج١٢ ص٢٢٨ ح٢٢٩ على مكتبة العلوم والحكم بالموصل، بسنده عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول: أدخل قبر النبي الله قطيفة حمراه).
- وفي سنن البيهقي: ج٤ ص٥٦ ٥ ح ٥٦٨٠ ط مكة المكرمة، باب ما ورد في قراءة القرآن عند القبر: (أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد قال: سألت يحيى بن معين عن القراءة عند القبر، فقال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه قال لبنيه: إذا أدخلتموني قبري فضعوني في اللحد وقولوا باسم الله وعلى سنة رسول الله علله وسنوا على التراب سنا واقرؤوا عند رأسي أول البقرة وخاتمتها فإني رأيت ابن عمر يستحب ذلك).
- وفي مصنف ابن أبي شيبة: ج٣ ص٢٢ ح٢١٧١ ط الرياض: (حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن ابي ميسرة أنه أوصى قال اجعلوا على قبري طنا من قصب) وفي ح١١٧٢٧ : (حدثنا أبو بكر قال حدثنا قرة بن سليمان عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالساج والقصب وكره الآجر يعني في القبر في اللبن ينتصب على القبر أو يبنى بناء) وفي ح١١٧٢٨ : (حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن علي بن حسين قال نصب اللبن على قبر النبي ﷺ نصبا) وفي ح١١٧٧ : (حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إن شئت بنيت القبر بناء وإن شئت نصبت اللبن نصبا) وفي ح١١٧٣ : (حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن أبهم على قبر رسول الله ﷺ نصبوا اللبن نصبا) وفي ح١١٧٣٠ : (حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر وسالم والقاسم قالوا كان قبر النبي ﷺ وأبي بكر وعمر جثا قبلة نصب لهم اللبن نصبا) ثم قال : (ما قالوا في القبر يسنم ح١١٧٣٢ حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال رأيت قبور شهداء أحد قبلة بكر وعمر جثا قبلة) وفي ح١١٧٣٣ : (حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال رأيت قبور شهداء أحد قبلة قد بني عليها النصباء) وفي ح١١٧٣٣ : (حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال رأيت قبور شهداء أحد قبلة قد بني عليها النصباء) وفي ح١١٧٣٣ : (حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن سفيان التمار قال: دخلت البيت الذي فيه قبر النبي ﷺ وقبر أبي بكر وعمر مسنمة) وفي قال: دخلت البيت الذي فيه قبر النبي ﷺ وقبر أبي بكر وعمر مسنمة) وفي

- ح١١٧٣٥: (حدثنا أبو بكر قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن شعبة عن أبي نعامة قال: شهدت مع موسى بن طلحة جنازة فقال جهزوا يعني سنموه) وفي ح١١٧٣١: (حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي قال: رأيت قبور شهداء أحد جثا مسنمة) وفي ح١١٧٣٧: (حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن خالد عن أبي عثمان عن رجل قال: رأيت قبر ابن عمر بعدما دفن بأيام مسنما).

وفي مصنف ابن أبي شيبة: ج٣ ص٣٢ ح ١١٧٤: (حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابو بكر الحنفي عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: لما مات عثمان بن مظعون دفنه رسول الله ﷺ بالبقيع وقال لرجل اذهب إلى تلك الصخرة فأتني بها حتى أضعها عند قبره حتى اعرفه بها) وفي ح ١١٧٤ قال: (حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر قال الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال ألحد للنبي ﷺ ووفع قبره حتى يعرف) وقال في ح ١١٧٤ : (حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر قال: رأيت قبر عثمان بن مظعون مرتفعا) وقال في ح ١١٧٤ : (حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه أن عمران بن حصين أوصى أن يجعلوا قبره مرتفعا وأن يرفعوه أربع أصابع أو نحو ذلك).

وفي مصنف ابن أبي شيبة أيضا: ج٣ ص ٢٤ ح ١١٧٥: (حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن عمران بن أبي عطاء قال: شهدت وفاة ابن عباس فوليه ابن الحنفية فبنى عليه بناء ثلاثة أيام) وقال في ح ١١٧٥: (حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي معشر عن محمد بن المنكدر أن عمر ضرب على قبر زينب فسطاطا).

وفي مصنف عبد الرزاق الصنعاني: ج٣ ص ٤٧٨ ح ١٣٨٩ ط المكتب الإسلامي بيروت: (عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أنه فرش في قبر النبي عينية قطيفة فدكية). وفي ج٣ ص ٥٠٨ باب الجدث والبنيان ح ١٤٨٤ قال: (عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو بكر عن خير واحد أن قبر النبي عينية رفيع جدثه شبرا وجعلوا ظهره مسنما ليست له حدبة) وفي ج٣ ص٥٠٥ ح ١٤٨٥ قال: (اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد قال: سقط الحائط الذي على قبر النبي عينية فستر ثم بنى، فقلت للذي ستره ارفع ناحية الستر حتى أنظر إليه فإذا عليه جبوب وإذا عليه رمل كأنه من رمل العرصة). وفي ج٣ ص ٤٠٥: (قال الثوري وأخبرني بعض أصحابنا عن الشعبي قال: كان قبور أهل أحد جئي مسنمة).

وفي ج٣ ص ٥٧٤ ح ٦٧١٧ : (عبد الرزاق عن البجلي عن الكلبي عن الأصبغ بن نباتة أن فاطمة بنت رسول الله علم الله علم كانت تأتي قبر حمزة وكانت قد وضعت عليه علما لتعرفه، وذكر أن قبر النبي علم وأبي بكر وعمر كان عليهم النقل يعنى حجارة صغارا).

#### زيارة القبور

ونعتقد بجواز زيارة القبور بل استحبابها، فإن فيه العبرة لمن أراد أن يتذكر أو يحشى، وقد ورد روايات شريفة في هذا الباب (١٠).

(١) مضافاً إلى ما ورد في روايات أهل البيت ﷺ وهي كثيرة، فقد روى علماء السنة ذلك أيضا:

فغي مصنف عبد الرزاق الصنعاني: ج٣ ص٥٦٥ ح٨٠٧٦ ط المكتب الإسلامي بيروت (أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال أخبرنا عطاء الخراساني قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: إنى كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة).

وفي ج٣ ص ٥٧٠ و ٥٧١ ح ٢٠٠٩: (عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر يمر على قبر واقد أخيه فيقف عليه فيدعو له ويصلي عليه) وفي ح ٢٧١: (عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله) وفي ح ٢٧١: (أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة أن النبي عليه قال اثنوا موتاكم فسلموا عليهم وصلوا عليهم فإن لكم فيهم عبرة، قال ابن أبي مليكة ورأيت عائشة تزور قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر ومات بالحبشي وقبر بكة).

وفي ح ٢١١٦: (أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا محمد بن قيس بن مخرمة قال سمعت عائشة زوج النبي على تقلق قلنا: بلى، قالت: لما كانت ليلتي انقلب فوضع نعليه عند رجليه ووضع رداءه حتى بسط طرف إزاره على فراشه فلم يلبث إلا ريث ظن أني قد رقدت ثم انتعل رويدا وأخذ رداءه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت ثم تقنعت بإزاري فانطلقت في أثره حتى جاء البقيع فرفع يده ثلاث مرات وأطال القيام ثم انحرف فانحرفت فأسرع فاسرعت وهرول فهرولت وأحضر فاحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت، فدخل فقال: ما لك يا عائشة حشيا رابية، قلت: يا رسول الله بأبي أنت حشيا رابية، قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته الخبر، قال أنت السواد الذي رأيت أمامي، قلت: نعم، قالت: فلهز في صدري لهزة أوجعتني، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، فقلت: مهما يكتم الناس فقد علم الله، نعم قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك فناداني وأخفى منك فأجبته وأخفيته منك وظننت أنك قد رقدت وكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم، قالت: قلت كيف أقول، قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله للاحقون).

وفي مصنف عبد الرزاق الصنعاني: ج٣ ص٥٧٢ ح ٦٧١٤: (عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثت عن

مسروق ابن الأجدع عن ابن مسعود قال: خرج رسول الله على يوما فخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر فأمرنا فجلسنا ثم تخطينا القبور حتى انتهينا إلى قبر منها فجلس إليه فناجاه طويلا ثم ارتفع نحيب رسول الله على باكيا فبكينا لبكائه، ثم إن النبي على أقبل فلقيه عمر بن الخطاب فقال: ما الذي أبكاك يا رسول الله على قال لقد أبكانا وأفزعنا فأخذ بيد عمر ثم أوما إلينا فأتيناه فقال: أفزعكم بكائي، فقلنا: نعم يا رسول الله، قال: فإن القبر الذي رأيتموني عنده قبر أمي آمنة بنت وهب وإنبي استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي).

- وفي ج٣ ص ٥٧٤ باب التسليم على القبور ح ٦٧١٨: (أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبدالكريم الجزري عن مجاهد قال: التسليم على القبور السلام على المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل الديار ويرحم الله المستقدمين منا وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، قال معمر فكان قتادة يذكر نحو هذا ويزيد أنتم لنا فرطا ونحن لكم تبع وإنا إن شاء الله بكم للاحقون).
- وفي ج٣ ص ٥٧٥ ح ٢٧١٦: (أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال: مر رسول الله على ثقيرة أو قال بالبقيع، ثم قال: السلام على أهل الديار فيها من المسلمين دار قوم ميتين وإنا في آثارهم أو قال في آثاركم للاحقون) وفي ح ٢٧٠٠: (عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أن النبي على كان ينطلق بطوائف من أصحابه إلى دفنى بقيع الغرقد فيقول: السلام عليكم يا أهل القبور لو تعلمون مما نجاكم الله مما هو كائن بعدكم ثم يلتفت إلى أصحابه وفيهم يومئذ الأفاضل فيقول أنتم خير أم هؤلاء، فيقولون نرجو أن لا يكونوا خيرا منا هاجرنا كما هاجروا وجاهدنا كما جاهدوا، فيقول بل هم خير منكم قد مضوا ولم يأكلوا من أجورهم شيئا وإنكم تأكلون من أجوركم فإن هؤلاء قد مضوا وقد شهدت لهم وإني لا أدري ما تحدثون بعدي) وفي ح ٢٧٢١: (أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر كان لايمر بقبر الاسلم).
- وفي ج٣ ص ٥٧٦ ح ٦٧٢٣: (أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا يحيى بن العلاء عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم على القبر، أسلم قال: مر أبو هريرة وصاحب له على قبر فقال أبو هريرة: سلم، فقال الرجل: أسلم على القبر، فقال أبو هريرة: إن كان رآك في الدنيا يوما قط إنه ليعرفك الآن).
- وفي المستدرك على الصحيحين: ج١ ص٥٣٥ ح١٣٧٣ ط دار الكتب العلمية بيروت: (وقد حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ الحسن بن علي بن زياد حدثنا إبراهيهم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني حدثنا عبد الله بن بحير قال: سمعت هانئ مولى عثمان بن عفان يقول: كان عثمان بن عفان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فيقال له: قد تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا، فيقول إن رسول الله الله قال: إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه، وقال رسول الله على ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظم منه).

حس ح١٠٥٣ بسنده عن ابن عباس قال: مر رسول الله على بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر). وقال الترمذي في سننه: ج٣ ص٧٣٠ و ٢٧١: (باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور ح١٠٥٤ حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله على قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة) قال: وفي الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة، قال أبو عيسى: حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأساً، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق).

- وفي سنن أبي داود: ج٣ ص٢١٣ ط دار الفكر: (باب الجلوس عند القبر ح٣٢١٢: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله على خنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد فجلس النبي على مستقبل القبلة وجلسنا معه).
- وفي سنن أبي داود: ج٣ ص٢١٧: (باب المشي في النعل بين القبور ح ٣٣٣: حدثنا سهل بن بكار ثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير السدوسي عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله علله وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد فهاجر إلى رسول الله علله فقال: ما اسمك، قال: زحم، قال: بل أنت بشير، قال: بينما أنا أماشي رسول الله علله مر مقبور المشركين، فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا، ثم مر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا وحانت من رسول الله علله نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال: يا صاحب السبتين ويحك ألق سبتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله علله خلعهما فرمي بهما).
- وفي سنن أبي داود أيضا: ج٣ ص٢١٨ و٢١٩: (باب في زيارة القبور ح٣٣٤: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله علله فلم يأذن قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال رسول الله علله: استأذنت ربي تعالى على أن أستغفر لها فلم يأذن لي ، فاستأذنت أن أزور قبرها، فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت) وفي ح٣٢٥: (حدثنا أحمد بن يونس حدثنا معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله علله: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة)، ثم قال ابن داود: (باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها ح٣٣٧؟: حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله علله خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون).

وجاء في مصنف ابن أبي شيبة: ج٣ ص٢٧ ط مكتبة الرشد الرياض: (ما ذكر في التسليم على القبور إذا مر بها من رخص في ذلك، ح١١٧٨٢ حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي عبد

→ الرحمن عن زاذان قال: كان على ﷺ إذا دخل المقابر قال السلام على من في هذه الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع وإنا بكم للاحقون وانا لله وإنا إليه راجعون) وفي ح١١٧٨٣: (حدثنا ابن فضيل عن الأجلح عن عبد الله بن شريك عن جندب عن جندب الأزدى قال: خرجنا مع سلمان إلى الحرة حتى إذا انتهينا إلى القبور التفت عن يمينه فقال: السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع وإنا على آثاركم واردون) وفي ح١١٧٨٤ : (حدثنا جريج بن عبد الحميد عن عبد الأعلى عن خيثمة والمسيب وعن ليث عن مجاهد أنهم كانوا يسلمون على القبور) وفي ح١١٧٨٥: (حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون عن محمد قال: لا أعلم بأسا أن يأتي الرجل القبر يسلم عليه) وفي ح١١٧٨٦: (حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن موسى بن عقبة أنه رأى سالم بن عبد الله لا يمر بليل ولا نهار بقبر إلا يسلم عليه ونحن مسافرون معه، يقول: السلام عليكم، فقلت له في ذلك، فأخبرنيه عن أبيه أنه كان يصنع ذلك) وفي ح١١٧٨٧ : (حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله عليه علمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول: السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون انتم لنا فرط ونحن لكم تبع ونسأل الله لنا ولكم العافية) وفي ح١١٧٨٨ : (حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ذئب عن قرة عن عامر بن سعد عن أبيه أنه كان يرجع من ضيعته فيمر بقبور الشهداء، فيقول السلام عليكم وانا بكم للاحقون، ثم يقول لأصحابه ألا تسلمون على الشهداء فيردون عليكم) وفي ح ١١٧٨٩: (حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الملك بن الحسن الجاري عن عبد الله بن سعد الجاري قال: قال لي أبو هريرة: يا عبد الله إذا مررت بالقبور قبد كنت تعرفهم فقل: السلام عليكم أصحاب القبور، وإذا مررت بالقبور لاتعرفهم فقل: السلام على المسلمين) وفي ح٠ ١١٧٩: (حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الحكم بن فضيل عن يعلى بن عطاء عن عتيك بن جبير عن أبى مويهبة مولى رسول الله 

وفي مصنف ابن أبي شيبة ج٣ ص٢٠: باب من رخص في زيارة القبور ح١١٨٠: (حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله على كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) وفي ح١١٨٠: (حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن الحارث عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله على عن زيارة القبور ثم قال زوروها ولا تقولوا هجرا)، وفي ح٢٠١٨: (حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ربيعة بن النافعة عن أبيه عن علي قال: نهى رسول الله على عن زيارة القبور ثم قال اني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها تذكركم الآخرة) وفي ح٧١٠٠: (حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة، قال: زار رسول الله على قبر أمه فبكي وأبكي من كان حوله، فقال استأذنت ربي أن استغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت)

- حب وفي ح١١٨٠٨: (حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: لما فتح رسول الله ﷺ مكة أتى حرم قبر فجلس إليه فجعل كهيئة المخاطب وجلس الناس حوله فقام وهو يبكي، فتلقاه عمر وكان من أجرأ الناس عليه فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما الذي أبكاك، قال: هذا قبر أمي، سألت ربي الزيارة فأذن لي وسألته الاستغفار فلم يأذن لي فذكرتها فذرفت نفسي فبكيت، قال: فلم يريوما كان أكثر باكيا منه يومئذ) وفي ح١١٨٠ : حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد حدثنا فرقد السبخي حدثنا جابر بن يزيد حدثنا مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: إني نهيتكم عن زيارة القبور فإنه قد أذن لحمد في زيارة قبر أمه فزوروها تذكركم الآخرة) وفي ح١١٨٠ : (حدثنا عيسى بن يونس عن أسامة بن زيد عن نافع قال: توفي عاصم بن عمر وابن عمر غائب فلما قدم قال دلوني على قبره فوقف عليه ساعة يدعو).
- وفي مصنف ابن أبي شيبة أيضا: ج٣ ص ٣٠: (عن ابن عمر أنه كان إذا قدم وقد مات بعض ولده فقال دلوني على قبره فيدلونه عليه فينطلق فيقوم عليه ويدعو له) وفي ح١١٨١٣: (حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي فروة الهمداني عن المغيرة بن أبي سبيع عن ابن بريدة عن أبيه قال: جالست النبي على المجلس فرأيته حزينا، فقال له رجل من القوم: ما لك يا رسول الله كأنك حزين، قال: ذكرت أمي ثم قال رسول الله كأنك حزين، قال: ذكرت أمي ثم قال رسول الله كأنك عن نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها إلا ثلاثة فكلوا وأطعموا وادخروا ما بدا لكم، ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور قبر أمه فليزره).
- وفي (شعب الإيمان) لأبي بكر البيهقي ط دار الكتب العلمية بيروت: ج٣ ص٤٨٤ ح٤١٣ : (أخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال سمعت: أبا عبد الله محمد بن خيران الزاهد يقول: سمعت أبا سعيد الحسن بن احمد الأصطخري الشافعي يقول: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: في مواعظه دعوة منى فيها المنى إتيان المدينة وزيارة قبر النبي على السهدة في مسجده وفي مسجد قباء).
- وفي شرح الزرقاني: ج ١ ص ٤٧٧ ط دار الكتب العلمية بيروت: (عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي على النبي وعلى أبي بكر وعمر).
- وفي سنن البيهقي الكبرى: ج٥ ص ٢٤٩ ط مكة المكرمة: (باب زيارة القبور التي في بقيع الغرقد ح ٢٤٩٠ ا: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا إسماعيل بن قتيبة حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا إسماعيل بن جعفر المديني عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله الله على عن أخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وآتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد).

زيارة قبور الشهداء

وجاء في تفسير الطبري: ج١٣ ص١٤٢ ط دار الفكر بيروت: بسنده قال: كان النبي الله يأتي قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار).

- وفي تفسير ابن كثير: ج٢ ص٥١٢ طدار الفكر: (وقد جاء في الحديث أن رسول الله ﷺ كان يزور قبور الشهداء في رأس كل حول فيقول لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار).
- وفي المستدرك على الصحيحين: ج٣ ص ٣٣١ ط دار الكتب العلمية بيروت ح ٤٣٢٠: (حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري حدثنا محمد بن المغيرة السكري حدثنا عبد الرحمن بن علقمة المروزي حدثنا العطاف بن خالد المخزومي حدثني عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة عن أبيه أن النبي الله زار قبور الشهداء بأحد فقال: اللهم إن عبدك ونبيك يشهد أن هؤلاء شهداء وأنه من زارهم وسلم عليهم إلى يوم القيامة ردوا عليه).
- وفي (الأحاديث المختارة) للحنبلي المقدسي: ج٣ ص١٥ طمكة المكرمة: (قال لي طلحة خرجنا مع رسول الله الله الله الله على حرة واقم قال: فدنونا منها فإذا قبور بمحنية فقلنا: يا رسول الله قبور إخواننا هذه، قال: قبور أصحابنا، ثم خرجنا حتى إذا جئنا قبور الشهداء قال: قال رسول الله على هذه قبور إخواننا)، روي عن عثمان يحفظ عنه إلا هذا الحديث عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن ربيعة بن عبدالله ابن الهدير عن طلحة بن عبيد الله عن النبي على أنه أنه أنه قبور الشهداء).
- وفي سنن البيهقي الكبرى: ج٥ ص ٢٤٩ ط مكة المكرمة: (قال لي طلحة بن عبيد الله خرجنا مع رسول الله تلاش فلما أشرفنا على حرة واقم تدلينا منها فإذا قبور بمحنية، فقلنا يا رسول الله هذه قبور إخواننا، فقال هذه قبور أصحابنا، ثم خرجنا فلما جئنا قبور الشهداء، قال لي رسول الله تلاش هذه قبور إخواننا).
- وفي مصنف عبد الرزاق: ج٣ ص٥٧٣ ط المكتب الإسلامي بيروت ح٦١١٦: (عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينة عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: كان النبي ﷺ يأتي قبور الشهداء عند رأس الحول فيقول: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار).
- وفي (مختصر المختصر) لأبي المحاسن الحنفي: ج٢ ص ٣٤٩ ط عالم الكتب بيروت: (في الأخوة والصحبة، روي عن طلحة قال: كنا مع رسول الله على الله على على عرة وأقدم إذا نحن بقبور قلنا يا رسول الله هذه قبور إخواننا، قال: هذه قبور أصحابنا، فلما جاء قبور الشهداء قال: هذه قبور أخواننا) ثم قال: (وعن أبي هريرة أن رسول الله على خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا قالوا يا رسول الله لسنا بإخوانك، قال بل أنتم أصحابي، وأخواني الذين يأتون من بعدي وأنا فرطهم على الحوض).
- وفي مسند البزار: ج٣ ص١٦٩ ط مؤسسة علوم القرآن بيروت: (عن طلحة قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى قبور الشهداء فلما نزلنا من حرة واقم رأينا قبورا بمحنية الجبل فقلنا يا رسول الله هؤلاء إخوانسا، قـال

## النساء والزيارة

ونعتقد بأن دخول النساء في البقيع، أو في سائر مراقد الأنبياء والأثمة والصالحين مستحب شرعاً، لاستواء الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا ما خرج بالدليل القطعي، ولا دليل في المقام على عدم الجواز، بل الدليل على الجواز<sup>(1)</sup>.

هؤلاء أصحابنا ثم خرجنا حتى جثنا قبور الشهداء، فقال رسول الله ﷺ: هذه قبور إخواننا ودعا لهم) ورواه احمد في مسنده: ج ١ ص ١٦١ ح ١٣٨٧ ط مؤسسة قرطبة مصر. وروي أيضا في التمهيد لابن عبد البر: ج ٢٠ ص ٢٤٥ و ٢٤٦ ط وزارة الأوقاف المغرب.

(۱) انظر تفسير القرطبي: ج ۱۰ ص ۳۸۱ ط دار الشعب القاهرة، وفيه: (عن أبي بكر الأثرم قال حدثنا مسدد حدثنا نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد قال: كانت فاطمة بنت رسول الله عليه تتزور قبر حمزة بن عبد المطلب كل جمعة وعلمته بصخرة، ذكره أبو عمر).

وروى الترمذي في سننه ج٣ ص٣٧١ ح ٩٠٥٠ ط دار إحياء التراث العربي بيروت، قال: (حدثنا الحسين بن حريث حدثنا عيسى بن يونس عن بن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال: تـوفي عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت: بكر بحبشي قال فحمل إلى مكة فدفن فيها فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت:

وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا).

والترمذي أيضا في سننه: ج٣ ص٣٧١ (باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء ح١٠٥٦ حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ لعن زوارات القبور، قال وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي ﷺ في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء، وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن).

وفي مصنف عبد الرزاق الصنعاني: ج٣ ص٥٧٦ ح٦٧١٣: (عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جعفر بـن محمـد عن أبيه قال: كانت فاطمة بنت رسول الله ﷺ تزور قبر حمزة كل جمعة).

وفي ج٣ ص٥٧١ ح١ ٦٧١ : عن ابن أبي مليكة قال : (ورأيت عائشة تزور قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر ومات بالحبشي وقبر بمكة).

## الصلاة في البقيع

ونعتقد أن الصلاة في البقيع، أو في مراقد الأنبياء والأئمة والصالحين الله مستحبة شرعاً، ولا دليل على عدم الجواز (١٠). .

وفي مصنف ابن أبي شيبة: ج٣ ص٢٩ ح١١٨١ ط مكتبة الرئسد الرياض: (حدثنا عيسى بن يونس عن أسامة عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي قال ابن جريج الحبشي إثني عشر ميلا من مكة فدفن بمكة، فلما قدمت عائشة أتت قبره فقالت:

وكنا كندماني جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقنا كأنى ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا).

- وفي (نوادر الأصول في أحاديث الرسول) لابي عبد الله الحكيم الترمذي: ج١ ص١٢٦ ط دار الجيل بيروت: (و روي عن فاطمة رضي الله عنها أنها كانت تأتي قبر حمزة رضي الله عنه في كل عام فترمه وتصلحه) ثم قال: (وروى عن غير واحدة من النساء أنها كانت تأتي قبور الشهداء فتسلم عليهم).
- وفي المستدرك على الصحيحين: ج٣ ص٣٦١ ط دار الكتب العلمية بيروت ح ٤٣٢٠: (... قال العطاف: وحدثتني خالتي أنها زارت قبور الشهداء، قالت: وليس معي إلا غلامان يحفظان علي الدابة، قالت: فسلمت عليهم فسمعت رد السلام، قالوا والله إنا نعرفكم كما يعرف بعضنا بعضا، قالت فاقشعررت، فقلت يا غلام ادن بغلتي فركبت، هذا إسناد مدني صحيح ولم يخرجاه).
- (١) جاء في (الأحاديث المختارة) للحنبلي المقدسي: ج٤ ص١٠٦ ط مكة المكرمة بسنده عن صالح بن كيسان عن عبيد الله قال: (رأيت أسامة قال ورأيته يصلي عند قبر رسول الله عليه الله قال: (رأيت أسامة قال ورأيته بيروت: (عن عبيد الله بن عبد الله قال: رأيت أسامة بن زيد يصلي عند قبر النبي عليه الله .

ومن هنا قال بعض علماء السنة: إن المقصود بعدم اتخاذ القبور مساجد كما في بعض رواياتهم ما إذا ترتب على الاتخاذ مفسدة، وقد رووا انه لما مات الحسن بن الحسن وهو من ثقبات التابعين وقد روى له النسائي، ضربت امرأته على قبره فسطاطاً فأقامت عليه سنة، والمقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك فيلزم اتخاذ المسجد عن القبر، انظر فتح البارى: ج٣ ص٠٠٠٠.

وقد قال سبحانه في قصة أصحاب الكهف: (لنتخذن عليهم مسجداً)(١).

## البكاء والعزاء على الإمام الحسين

ونعتقد بجواز البكاء بل استحبابه على مصائب النبي على وآله الأطهار ولذلك نعقد المآتم وخصوصاً على الإمام الشهيد الحسين بن علي بن أبي طالب فقد أمر النبي على بالبكاء على عمه (حمزة) شهيد أحد (٢)، وبكى على الإمام

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: ٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر المستدرك على الصحيحين: ج٣ ص٢١٨ ط دار الكتب العلمية بيروت، وفيه: (ح٤٨٩٣ حدثنا أحمد بن يعقوب الثقفي حدثنا محمد بن عبد الوهاب الحضرمي حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبد الله بن غير عن أبي حماد الحنفي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال: لما جرد رسول الله على فلما رأى إمثاله شهق).

وفي المستدرك على الصحيحين أيضا: ج١ ص٣٥٥ ح٧٠ ا: (أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة بن يزيد حدثني الزهري عن أنس بن مالك قال: لما رجع رسول الله على من أحد سمع نساء الأنصار يبكين فقال: لكن حمزة لا بواكي له، فبلغ ذلك نساء الأنصار فبكين لحمزة . . .) ثم قال: وهو أشهر حديث بالمدينة فإن نساء المدينة لا يندبن موتاهن حتى يندبن حمزة وإلى يومنا هذا، ثم أشار إلى مناظرة عبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس في البكاء على الميت ورجوعهما فيه إلى عائشة وقولها: والله ما قال رسول الله على أن الميت يعذب ببكاء أحد ولكن رسول الله على أن الكافر يزيده عند الله بكاء أهله عذابا شديدا وأن الله هو أضحك وأبكى ولا تزر وازرة وزر أخرى).

وقال الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين: ج١ ص٥٣٧ ح٢ ٠١٤: (حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الفقيه الإسماعيلي حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة قال: خرج النبي على جنازة ومعه عمر بن الخطاب فسمع نساء يبكين فزبرهن عمر، فقال رسول الله على عمر دعهن فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين).

#### الحسين على قبل استشهاده (١)، كما جرت بذلك عادة المسلمين منذ صدر الإسلام.

وفي المستدرك: ج٣ ص٢١٩ ح ٤٩٠٠ بسنده عن جابر بن عبد الله، قال: (فقد رسول الله على يوم أحد حمزة وفي المستدرك: ج٣ ص٢١٩ ح ققال ، قال فقال رجل رأيته عند تلك الشجرة وهو يقول أنا أسد الله وأسد رسوله، اللهم أني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء لأبي سفيان وأصحابه وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء من انهزامهم، فسار رسول الله على نحوه فلما رأى جبهته بكى ولما رأى ما مثل به شهق، ثم قال ألا كفن فقام رجل من الأنصار فرمى بثوب قال جابر فقال رسول الله على سيد الشهداء عند الله تعالى يوم القيامة حمزة)، ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد.

وفي مجمع الزوائد: ج٦ ص١١٨ وص ١١٩ باب مقتل حمزة رضي الله عنه، ط دار الريان للتراث، القاهرة : (وعن جابر قال لما بلغ النبي ﷺ قتل حمزة بكى، فلما نظر اليه شهق) و(عن جابر قال: لما جرد رسول الله ﷺ حمزة بكى فلما رأى مثاله شهق).

وفي مصباح الزجاجة، لأبي بكر الكناني: ج٢ ص٧٤ و٤٨ طدار العربية بيروت: (باب ما جاء في البكاء على الميت، حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خيثم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت لما توفي ابن رسول الله على إراهيم بكى رسول الله على فقال له المعزي إما أبو بكر وإما عمر: أنت أحق من عظم الله حقه، قال رسول الله على تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب، لولا أنه وعد صادق وموعود جامع وأن الآخر تابع الأول لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا وإنا بك لمحزونون). وقال: (حدثنا هارون بن سعيد المصري حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله على مر بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد فقال رسول الله على المنافع عن ابن عمر أن رسول الله على منافع عن ابن عمر أن رسول الله عليه منافع الأنصار يبكين حمزة). انظر أيضاً (شرح معاني الآثار): ج٤ ص٢٢ ط دار الكتب العلمية بيروت. و(مسند الشاشي): ج٢ ص٢٢ ع ط المدينة المنورة، و(المعجم الكبير) للطبراني: ج٣ ص٢١ ط المدينة المنورة، و(المعجم الكبير) للطبراني: ج٣ ص١٤ ط المدينة المنورة،

هذا وقد سبق قبل صفحات بكاء رسول الله على أمه آمنة.

(١) هناك روايات كثيرة في فضل البكاء على الإمام الحسين ﷺ وردت عن أثمة أهل البيت ﷺ امـا مـا ورد في كتب أهـل السنة، فمنها:

ما جاء في (مسند احمد بن حنبل): جا ص٨٦ ح ٦٤٨ ط مؤسسة قرطبة مصر وفيه: (حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا شرحبيل بن مدرك عن عبد الله بن نجى عن أبيه: انه سار مع علي الله وكان صاحب مطهرته فلما حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفين فنادى علي الله: اصبر أبا عبد الله با اصبر أبا عبد الله بشط الفرات، قلت: وماذا؟ قال: دخلت على النبي الله أغضبك أحد ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: بل قام من عندي جبريل قبل فحدثني ان الحسين يقتل بشط الفرات قال: هل لك إلى ان أشمك من تربته، قال: قلت: نعم فمد يده فقبض الحسين يقتل بشط الفرات قال: هل لك إلى ان أشمك من تربته، قال: قلت: نعم فمد يده فقبض

→ قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا).

وفي (الأحاديث المختارة) للحنبلي المقدسي: ج٢ ص٣٥٥، ط مكة المكرمة: ح٧٥٨ بسنده عن عبدالله بن نجي عن أبيه أنه سار مع علي الله وكان صاحب مطهرته فلما حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفين فنادى على: اصبر أبا عبدالله، اصبر أبا عبدالله بشط الفرات، قلت: وماذا؟ قال: دخلت على النبي الله أغضبك أحد، ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: بل قام من عندي يوم وعيناه تفيضان، قلت: يا نبي الله أغضبك أحد، ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: بل قام من عندي جبريل قبل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات، قال: فقال: هل لك أن أشمك من تربته؟ قال: قلت: نعم، فعد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا) ثم قال إسناده حسن.

ومثله في (مجمع الزوائد) ج: ٩ ص١٨٧ ط دار الريان للتراث القاهرة، وفيه أيضاً: (عن عائشة قالت: دخل الحسين بن علي على رسول الله على وهو يوحى إليه فنزا على رسول الله على وهو منكب وهو على ظهره، قال جبريل لرسول الله: على أتحبه يا محمد، قال: يا جبريل ومالي لا أحب ابني، قال: فإن أمتك ستقتله من بعدك، فمد جبريل يده فأتاه بتربة بيضاء فقال: في هذه الأرض يقتل ابنك هذا واسمها الطف، فلما ذهب جبريل من عند رسول الله على خرج رسول الله على والزمه في يده يبكي، فقال: يا عائشة إن جبريل أخبرني أن ابني حسين مقتول في أرض الطف وأن أمتي ستفتن بعدي ثم خرج إلى أصحابه فيهم على وأبو بكر وعمر وحذيفة وعمار وأبو ذر، وهو يبكي، فقالوا: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: أخبرني جبريل النا أن ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطف وجاءني بهذه التربة وأخبرني أن فيها مضجعه) رواه الطبراني في الكبير والأوسط باختصار كثير وأوله: (أن رسول الله على فخذه فجاءه جبريل).

وفي مجمع الزوائد أيضاً: ج٩ ص ١٨٧: (وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله ﷺ جالسا ذات يوم في بيتي، قال: لا يدخل علي أحد، فانتظرت فدخل الحسين فسمعت نشيج رسول الله ﷺ يبكي، فاطلعت فإذا حسين في حجره والنبي ﷺ يسح جبينه وهو يبكي، فقلت: والله ما علمت حين دخل، فقال: إن جبريل ﷺ كان معنا في البيت، قال: أفتحبه؟ قلت: أما في الدنيا فنعم، قال: إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال لها كربلاء، فتناول جبريل من تربتها فأراها النبي ﷺ فلما أحيط بحسين حين قتل قال: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: كربلاء، فقال صدق الله ورسوله كرب وبلاء، وفي رواية: صدق رسول الله ﷺ أرض كرب وبلاء، رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ثقات، ثم قال: (وعن أم سلمة قالت: كان الحسن والحسين يلعبان بين يدي رسول الله ﷺ في بيتي فنزل جبريل فقال: يا محمد إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك، وأوماً بيده إلى الحسين، فبكي رسول الله ﷺ وقال: ويح وكرب وبلاء، قالت: وقال رسول الله ﷺ وقال: ويح وكرب وبلاء، قالت: وقال رسول الله ﷺ يا أم سلمة إذا تحولت هذه التربة، فشمها رسول الله ﷺ وقال: ويح وكرب وبلاء، قالت: وقال رسول الله ﷺ وارورة ثم علما إلى المسلمة في قارورة ثم جملت تنظر إليها كل يوم وتقول: إن يوما تحولين دما ليوم عظيم) رواه الطبراني.

وفي مصنف ابن أبي شببة: ج٧ ص٤٧٧ - ٤٧٨ ط مكتبة الرشد، الرياض: ح٢٣٦٦ (حدثنا يعلى بن عبيد وفي مصنف ابن أبي شببة: ج٧ ص٤٧٥ – ٤٧٨ ط مكتبة الرشد، الرياض: حخل الحسين على النبي بي الرسول الله جالسة على الباب فتطلعت فرأيت في كف النبي بي شبئا يقلبه وهو نائم على بطنه، فقلت: يا رسول الله تطلعت فرأيتك تقلب شبئا في كف النبي بي شبئا يقلبه وهو نائم على بطنه، فقال: إن جبريل أتاني بالتربة التي يقتل عليها وأخبرني أن أمتي يقتلونه) وقال في ح٣٣٦٧: (حدثنا محمد بن عبيد قال حدثني شرحبيل بن مدرك الجعفي عن عبد الله بن يحيى الحضرمي عن أبيه أنه سافر مع علي وكان صاحب مطهرته حتى حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفين فنادى صبرا أبا عبد الله صبرا أبا عبد الله ما فقلت: ماذا أبا عبد الله، قال: دخلت على النبي بي وعيناه تفيضان، قال: قلت: يا رسول الله ما لعينيك تفيضان أغضبك أحد، قال: قام من عندي جبريل فأخبرني أن الحسين يقتل بشط الفرات فلم أملك عيني أن فاضتا). انظر أيضاً مسند البزار: ج٣ ص١٠١ طمؤسسة علوم القرآن بيروت، ومسند أبي يعلى: ج١ ص٢٩٨ طدار المراية، الرياض. والمعجم الكبير: ج٣ ص١٠١ طمكتبة العلوم والحكم، الموصل.

#### لماذا السباب والتكفير

ولنا في كل ذلك أدلة شرعية وعقلية مذكورة في الكتب المفصّلة والمطبوعة، المنتشرة في كل البلاد الإسلامية، فما هذا السباب والتفسيق والتكفير الذي يصدر من البعض تجاه الشيعة الإمامية، فإنه لا يحقّ لمسلم أن يكفر أو يفسق أو يسبّ مسلماً، بمجرد الاختلاف في الاجتهاد. بل عليمه أن يعرف أدلة الطرف ومصادره التشريعية.

أليس من اللازم أن يصرف المسلمون طاقاتهم في جمع الكلمة لمحاربة أعداء الإسلام ولإنقاذ بلادهم من أيدي الناهبين، بدل أن يصرفوا الطاقات في التكفير والتفسيق والسباب؟.

## الفرائض والأحكام الإسلامية

ونعتقد بوجوب إقامة الصلاة، والصيام، وإيتاء الخمس والزكاة، والحج، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتولّي لأولياء الله، والتبرّي من أعداء الله، والإتيان بالواجبات، وترك المحرمات، والتخلّي عن الرذائل، والتحلّي بالفضائل. ونعتقد بوجوب العمل بكافة أحكام الإسلام وفي جميع الأبواب: من العبادات، والمعاملات، والقضاء، والشهادات، والحدود، والدّيات، وسائر القوانين المدونة في الفقه الإسلامي والتي تقرب من مائة ألف قانون.

كما نعتقد بلزوم تطابق جميع الأمور الفردية والاجتماعية مع الإسلام، في السياسة والاقتصاد، والدولة والأمة، والأخلاق والآداب، والمعاملة والمعاشرة، والنكاح والطلاق، والجراثم والعقوبات، وغيرها.

## الأخلاق الإسلامية

ونعتقد بلزوم الالتزام بالأخلاق الفاضلة والآداب الإسلامية، والاجتناب عن الأخلاق الذميمة والحرمات الشرعية، فهي عادتنا، وعليه عملنا.

فالأخلاق الإسلامية هي التي ندب الإسلام إليها، أو أوجبها، مشل: (الصدق) و (الأمانة) و (الخياء) و (العفة) و (الشجاعة) و (السخاء) و (النشاط) و (العمل) و (حسن الخلق) و (الألفة) و (الأخوة)

و (الزهد) وما أشبه..

والأخلاق الذميمة هي التي حذّر عنها الإسلام، كراهة أو تحريماً، مشل: (الكذب) و (الغيبة) و (الخيانة) و (سوء الخلق) و (الكسل) و (شرب الخمر) و (أكل الحرام) و (الربا) و (السرقة) و (الزنا) و (اللواط) و (الاحتكار) و (الإفساد) و (البخل) و (الجبن) و (السفور) و (الغناء) و (النميمة) و (البطالة) وما أشبه ذلك.

فالأخلاق هي نظرة تعديل في سلوك الإنسان، قرره الشارع باستحباب الصفات الفاضلة كالصدق والوفاء والاستقامة، والابتعاد عن الصفات الوضيعة كالكذب والخيانة والانحراف.

## الأمة الواحدة

ونعتقد بأن المسلمين ـ على اختلاف مذاهبهم ورغم تعدد طوائفهم ـ أمة واحدة ، وهم إخوة في الدين ، كما قال سبحانه : (كنتم خير أمة أخرجت للناس)(١).

وقال تعالى: ﴿فَأُصبِحتم بنعمته إخوانا﴾(٢).

وقال عزوجل: ﴿إِنَّمَا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم﴾(٣)

وأن أيّة محاولة لإلقاء التفرقة بينهم باسم الأقليات أو القوميات أو الطائفيات أو غيرها، لا يجوز شرعاً ولا عقلاً.

ونعتقد بأن الاختلاف في الفروع بين الطوائف الإسلامية ـ النابع عن اختلاف

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات: ١٠ .

الاجتهادات، مع مراعاة المجتهد الالتزام بالكتاب والسنة ـ لا يوجب تفرقة في الأمة.

كما نرى وجوب تظافر الجهود لتوحيد كلمة المسلمين تحت لواء القرآن الحكيم والسنة المطهرة، وأن أي حكم أو قانون لا يستمد من هذين المصدرين، فهو باطل يجب دحضه.

وأن من الواجب تكريس الطاقات لنشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وتصعيده إلى مستوى الحكم، وكمقدمة لذلك يجب ما يلى:

١ : تثقيف المسلمين ثقافة شاملة لأمور الدين والدنيا معا، حتى يكون لدى
 المسلمين وعي عام، يؤدي بدوره إلى رأي عام.

٢: إيجاد الذهنيات الإسلامية المندفعة نحو العمل البناء المستمر في نطاق الأمة.

٣: تنسيق الجهود الإسلامية المبذولة على مختلف الصعد، لتتحرك نحو هدف
 واحد، وفي ظل نظام واحد.

٤: تأسيس المؤسسات الإسلامية في أوسع نطاق ممكن وبمختلف ألوانها من ثقافية واجتماعية وتربوية وغيرها، لتكون قواعد إشعاع، ومراكز تجمع.

٥: تصنيع البلاد الإسلامية ، بالصناعات الخفيفة والثقيلة ، حتى لا تحتاج إلى
 الأجانب ، فتجرها الحاجة إلى الانصياع والاستسلام .

قال تعالى: ﴿ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين﴾(١).

وقال ﷺ: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»(٢).

<sup>(</sup>١) سورة (المنافقون): ٨.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة: ج٢٦ ب١٢٥ ص١٢٥ ح٢٦٤٠

#### تطهير البلاد من المنكرات

ونعتقد بوجوب تطهير البلاد من المنكرات التي حرّمها الإسلام، كالخمر والغناء والقمار والزنا والربا والاحتكار والغش والسرقة والقتل وما إلى ذلك من المناهي الواردة في الكتاب والسنة.

ونرى لزوم تظافر الجهود من الحكام والشعوب لإزالة هذه المنكرات، كما قال سبحانه: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تسأمرون بسلمروف وتنسهون عسن المنكر)(١).

### إعادة مجد الإسلام

ونعتقد بلزوم إعادة مجد الإسلام في البلاد، وذلك ممكن، بل إن الله وعد بذلك حيث قال سبحانه: ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكّنن لهم دينهم السذي ارتضى لهم وليبدّلتهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ﴾ (٢).

لكن ذلك مشروط بالإيمان الصحيح والعمل الصالح، ومن العمل الصالح (الألفة) و(نبذ التفرقة والتشتّت) و(الجهاد في سبيل الله بالمال واللسان واليد) فإنه مهما

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور: ٥٥ .

توفّر هذان الشرطان (الإيمان والعمل الصالح) تكون النتيجة التي وعدها الله سبحانه محتومة.

#### الدعوة إلى الإسلام

ونعتقد بوجوب الدعوة إلى الإسلام في شرق الأرض وغربها كما قال سبحانه: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون)(١).

وإن هداية إنسان واحد إلى الإسلام خير عند الله مما طلعت عليه الشمس، كما قاله الرسول الأعظم على الله المسلم المسلم

فمن الضروري تشكيل الهيئات، وجمع التبرّعات، وبعث المبلّغين، ونشر الكتب، والتصدي للهجمات التي يشنها الأعداء على الإسلام، سواء في داخل البلاد الإسلامية أو خارجها.

#### إنهاض المسلمين

ونعتقد بأن من الواجب على كل فرد مسلم ، حسب قول الرسول الله : (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) (٣) السعي لإنهاض المسلمين حتى يكونوا هم قادة العالم كما كانوا من ذى قبل .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) راجع مشكاة الأنوار: ص١٠٧ الفصل التاسع في الدين، وفيه: (قال علي الله على يديك رجلاً خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت).

<sup>(</sup>٣) جامع الأخبار: ص١١٩ الفصل ٧٥ .

وذلك أمر ممكن بل ميسور إذا تضافرت الجهود، فإن المسلمين يملكون:

خصوبة النسل

والمنطقة الاستراتيجية

والثروة الطائلة

والمناهج الحية

والدين التقدّمي الوتّاب . .

فإذا سعوا جميعهم ل:

(الف): تعميم الإيمان.

(ب): وإزالة المنكرات، التي منها القوانين غير الإسلامية.

(ج): وإطلاق الحريات.

(د): وفتح باب الاجتهاد من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وجعلها المصدر الوحيد للتشريع.

(ه): وجعل أساس الحكم الاستشارة مع الفقهاء بالشريعة العدول العارفين بالحياة ومتطلّبات الزمن.

(و): وإرجاع الأخوة الإسلامية، بدل القوميات والطائفيات والإقليميات ونحوها. .

كان رجوع السيادة إلى المسلمين كلمح البصر بإذن الله سبحانه.

قال الله تعالى: ﴿إِن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكـــم ﴾(١) وهـو الموفق المستعان.

<sup>(</sup>١) سورة محمد: ٧.

# فصل حضارة الشيعة



#### التعداد العام

تدل الإحصاءات الأخيرة بأن عدد الشيعة يربو على خمسمائة مليون نسمة (١)، وهم موجودون في أكثر بلاد العالم، شرقها وغربها، ومنتشرون في كافة بلاد الإسلام، وفي كثير من البلاد غير الإسلامية، ولهم حضارتهم المستقاة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وسيرة أهل بيته الأطهار .

ولهم في العراق وإيران والهند والباكستان والخليج ولبنان وسوريا وأفغانستان وتركيا وإندونيسيا والسعودية واليمن، وبعض بلاد إفريقيا وأوروبا وأمريكا وغيرها. . الكثير من العلماء والمراجع، والمدارس الدينية، والمعاهد العلمية، والمساجد والحسينيات، والمؤسسات الخيرية، والمكتبات والمراكز، ومختلف أنواع الكتب، ومدارس حفظ القرآن الحكيم، وسائر الشؤون الإسلامية، حتى أن في قطر إسلامي واحد يوجد لهم ما يقارب ربع مليون عالم وخطيب ومؤلف وطالب علم.

ولهم في طول التاريخ الإسلامي: حكومات، وعلماء، وكتّاب، وشعراء، وفلاسفة، ومفكرون، ومدارس، ومؤلفات، ومكتبات، وخطباء ومرشدون.

ولهم مواقف دينية مشرّفة منذ عهد الرسول الأعظم على اليوم، ومن أحبّ التوسّع في معرفتهم فليراجع أيّ بلد يتواجدون فيه، ليطّلع على كنوز من المعرفة والجهاد والإخلاص.

<sup>(</sup>١) علماً بأن الإحصاءات الأحيرة تشير إلى أن نفوس المسلمين شيعة وسنة يقارب المليارين.

٠١١

# الشيعة والتاريخ الإسلامي

للشيعة أنصع الصفحات في الفتوحات الإسلامية، وصد تيار الهجمات على الإسلام والمسلمين، وإرساء دعائم الإسلام في البلاد، وبعث المبشرين والمبلّغين لهداية الناس، وبن تعاليم القرآن الحكيم طيلة التاريخ الإسلامي:

أ: فملوك آل بويه لهم اليد الطولى في نشر الإسلام في العراق وما والاها.

ب: وملوك آل حمدان لهم الأيادي البيضاء في سورية وأطرافها.

ج: وملوك الصفويين لهم الخدمات الجليلة الباقية آثارها إلى اليوم في إيران وأفغانستان وتلك النواحي.

د: وملوك القطب شاهية لهم المآثر الكبرى في الهند ونواحيها ، إلى غيرهم وغيرهم .

ه : كما أن أيادي آية الله نصير الدين الطوسي الله في صد هجمات المغول.

و: وخدمات العلامة الحلي (٢) في حفظ البلاد عن الانحراف في قضية (خدا بنده).

<sup>(</sup>۱) الطوسي (٥٩٧ - ٦٧٣ هـ = ١٠١١ - ١٢٧٤م) عالم بالفلك والرياضيات والكلام، أسس مرصداً مشهوراً ومكتبة كبيرة في مراغة، له مؤلفات كثيرة منها (تجريد الاعتقاد) و(شكل القطاع) و(شرح الإشارات) و(التذكرة) و(تحرير أصول أقليدس) و(تلخيص المحصل).

 <sup>(</sup>٢) العلامة الحلي: هو الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي المعروف بالعلامة على الاطلاق صاحب
 المؤلفات المتنوعة في الفقه كالتذكرة والمختلف ونهاية الأحكام. (أعيان الشيعة ج١ ص١٤٥).

ز: وجهاد السيد المجاهد (١) ضد الصليبية القيصرية الروسية .

ح: وكفاح المجدّد(٢) ضد المستعمر الغربي في قضية التبغ (التنباك) الشهيرة.

ط: ومجاهدات شرف الدين (٣) لتطهير أقطار سوريا ولبنان عن الاستعمار الفرنسي .

ي: وإشعال الإمام الشيرازي (٤) ثورة العشرين لإخراج المستعمر عن العراق . .

إلى غيرها وغيرها. . كل ذلك من أقوى الشواهد لجهادهم المتواصل وتحفظهم على البلاد واهتمامهم بنشر الإسلام وحفظ كيانه والوقوف والتضحية ورد الهجمات.

أما جهادهم في العصر الحاضر فحدّث عنه ولا حرج، ويكفيك أن تعلم أن جملة من علماء الشيعة والبارزين منهم من أهل العلم قضوا أعمارهم في المنافي والسجون والمعتقلات دفاعاً عن الإسلام وحفظاً لكيان المسلمين.

كما أن مساهماتهم في الدفاع عن قضية فلسطين والقدس الشريف وسائر الأراضى المحتلة شيء غنى عن البيان . .

ويكفيك أن تطالع كتب (كفاح العلماء الأعلام) و(موقف علماء الإسلام من

<sup>(</sup>١) السيد المجاهد: هو السيد محمد (١١٨٠ - ١٣٤٢هـ) بن السيد علي (صاحب الرياض) الطباطبائي الحائري ، ولد في كربلاء المقدسة. وله من المصنفات، مفاتيح الأصول، الوسائل في الأصول، جامع العبائر في الفقه. . . . الخ، (أعيان الشيعة: ج٩ ص٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) الميرزا محمد حسن الشيرازي نزيل سامراء انتهت إليه الرئاسة الامامية في عصره وهو الذي أفتى بتحريم التبغ (التنباك) واضطر الانكليز إلى فسخ الامتياز. (أعيان الشيعة: ج١ ص١٤٧).

<sup>(</sup>٣) السيد عبد الحسين بن السيد يوسف شرف الدين الموسوي (١٢٩٠ ـ ١٣٧٧)، وله مؤلفات كثيرة ومنها كتابه المشهور (المراجعات)، الفصول المهمة في تأليف الأمة، فلسفة الميثاق والولاية . . . الخ . (أعيان الشيعة : ج٧ ص٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) الميرزا محمد تقي الشيرازي من مشاهير فقهاء عصره انتهت إليه الرئاسة بعد وفاة اليزدي عام ١٣٣٨هـ (اعيان الشيعة ج١ ص١٤٧).

اليهود) و(الحقائق الناصعة)(١) للإطلاع على جانب صغير من كفاحهم وجهادهم.

أما خدمات الشيعة بالنسبة إلى (الثقافة) و(الاقتصاد) و(السلام) و(السياسة الراشدة) و(عمران البلاد) و(الصناعة) وما أشبه فكثيرة، مما تحتاج إلى مجلدات ضخمة، وقد ذكرنا شيئاً يسيراً عن خدماتهم في مجال الصناعة في كسراس (واقع الشيعة)(٢).

#### الشيعة والعلوم الإسلامية

وقد وضعت الشيعة أسس العلوم الإسلامية <sup>(٣)</sup>، وذلك مثل:

أبي الأسود الدؤلي(1)، أول من كتب في النحو بإرشاد الإمام أمير المؤمنين عليه المناطقة .

والخليل بن أحمد (٥)، الذي وضع علم (العروض).

وجابر بن حيّان(١)، تلميذ الإمام الصادق علي وقد اكتشف:

الكيمياء الحديثة، فقد تناولت كتاباته التي تربو على السبعمائة: الفلزّات

<sup>(</sup>١) لفريق المزهر آل فرعون حول ثورة العشرين طبع ١٣٧٢هـ.

<sup>(</sup>٢) يقع الكتاب في ٣٢ صفحة من الحجم الجيبي وطبع مرتان.

<sup>(</sup>٣) راجع كتاب: (تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام) تأليف العلامة السيد حسن الصدر.

<sup>(</sup>٤) الدؤلي (٣٥ ق هـ ٤٨ هـ = ١٠٥ – ١٨٨ م).

<sup>(</sup>٥) الخليل (. ت نحو ١٧٠هـ = ٧٨٦م) من أهل البصرة ، معلم سيبويه والأصمعي ، له كتاب (العين) اول معجم عربي على الحروف .

<sup>(</sup>٦) ابن حيان (ت ٧٨هـ = ٦٩٧م) عاش في الكوفة، من مؤلفاته (اسرار الكيمياء) و(اصول الكيمياء) و(علم الهيئة) و(الرحمة) و(المكتسب) و(مجموع رسائل) ترجمت مؤلفاته الى اللاتينية واعتمد عليها علماء الغرب. المنجد في الأعلام.

وأكاسيدها، وأملاحها، وأحماض النتريك والكبريتيك والخليك، كما عالجت القلويات تحضيراً وتنقية بالبلورة والتقطير والترشيح والتصعيد، وأدخل في الكيمياء عنصري التجربة والعمل، وبذلك يعتبره العالم (أباً للكيمياء).

وإشعاع راديو أكتيف (Radioactive) في الأجسام، فقد وضعه بصورة مبهمة - كما يقول عبد الرحمن المصري -.

كما اكتشف وجود عناصر أخرى غير التي كانت مشهورة عند القدماء، وكان يقول: لقد عرفت في تجاربي أن هناك عناصر أخرى في التراب غير أني لا أملك الوسائل الكافية لاستخراجها.

والتلفون أو التلغراف حيث يقول المؤرّخون: إنه كان لجابر بن حيان شبه صندوق صغير يتصل طرف منه إلى صندوق آخر بالأسلاك وكان يتكلم به مع بعض الناس مع أن الفاصلة بينه وبين الطرف الآخر كانت كبيرة .

واخترع طائرة صغيرة كان (خالد البرمكي) يجلس فيها ويطير في الهواء، وكان بوسع هذه الطائرة أن تستقر في الهواء مدة مديدة وربما كانت من نوع الطائرات السمتية.

واخترع أيضاً (حاجباً) أوتوماتيكياً من الحديد ووضعه بوّاباً على مقرّ أحد الوزراء، وكان هذا الحاجب يتحرك ويمشي، كما كان يقتل المتسلّلين الذين لا يراعون القواعد التي وضعها (جابر) للدخول على الوزير.

وبكلمة: فإن لجابر بن حيان تأثيراً بالغ الأهمية على أكثر الاختراعات الحديثة، وله الفضل الكبير على هذا العصر كله بتأسيسه علم الكيمياء.

ونصير الدين الطوسى(1) صاحب (مرصد مراغة) الشهير وقد كان: أول من

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمته ص۱۱۰.

أبدى آراء جديدة في الدوائر الفلكية ، وانتقد الهيئة البطليموسية انتقاداً علمياً ، وأول من وضع أصول علم المثلثات ، وبذلك يعتبره الغرب واضع أسس علم الصواريخ . وكانت له آراء جديدة ونافعة في باقي فروع علم الرياضيات . كما اخترع الأدوات الجديدة التي كانت تستعمل في مرصده وكانت عظيمة الفائدة .

والشيخ بحساء الدين العساملي (١): اكتشف بعض قوانين تردد الصدى والانعكاسات الصوتية واستعملها في بعض مساجد أصفهان، كما استفاد من قوانين ضغط الماء وتساوي سطوحه في حديقة فين بكاشان. ووضع قواعد جديدة في الحساب. وغيرهم من العلماء المفكرين الذين زخرت بهم الكتب.

<sup>(</sup>١) العاملي (.ت ١٠٣١هـ = ١٦٢٢م) ولد في بعلبك وتوفي باصفهان، أصله من جبل عامل، له مؤلفات بالعربية والفارسية منها: (الكشكول)، و(المخلاة) و(اسرار البلاغة) و(تشريح الأفلاك) و(خلاصة الحساب) وتعبر كتبه في الرياضيات والفلك من المراجع الهامة.

فصل خلفاء الرسول المنائد



# خلفاء الرسول للبائة

(الشيعة) تعتقد ـ كما سبق ـ بأن الرسول عين من بعده اثني عشر خليفة ، وأوجب على الأمة اتباعهم والأخذ عنهم والرجوع إليهم ، حيث قال المنافية في الحديث المتواتر عند المسلمين : (الخلفاء بعدي اثنا عشر)(١) . .

وقال الله عنه المعلى المعلى المعلى المعلى الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم المعلى المعلى المعلى المعلى أبدا) (٢) .

والخلفاء كما عينهم الرسول عَيْنَا في حديث جابر (٣) وغيره (٤): هم على الترتيب المذكور في هذا الجدول أدناه (٥) مع تاريخ ولادتهم ووفاتهم ومحل قبورهم:

<sup>(</sup>١) حديث متواتر، رواه الفريقان شيعة وسنة، انظر الهامش في الصفحة ٢٠-٢١ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) حديث متواتر، رواه الفريقان شيعة وسنة، انظر الهامش في الصفحة ١٢ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ينابيع المودة للقندوزي الحنفي (١٢٠٠ ـ ١٢٩٤هـ) : ج٣ ص ٢٨١ الباب السادس والسبعون في بيان الأثمة الاثني عشر بأسمائهم، ط دار الأسوة. وأيضاً فرائد السمطين: ج٢ ص١٣٢ الحديث ٤٣١. وغاية المرام : ص١٧٤٣ الحديث ٥٧٠.

<sup>(</sup>٤) راجع كتاب دلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري. وكتاب الطرائف: ج١ ص١٧٢ في تنصيص الرسول على أسماء الأثمة الاثني عشر. وكشف الغمة: ج٢ ص٥٠٥ في النص على الأثمة الاثني عشر من آل محمد على . و(الاستنصار في النص على الأثمة الأطهار) للكراجكي .

<sup>(</sup>٥) يحتوي هذا الجدول في أوله على تاريخ الرسول ﷺ وابنته فاطمة الزهراء ﷺ ثم الأثمة الاثني عشر.

# جدول أسماء المعصومين والأئمة الطاهرين على

| محل الدفن                       | تاريخ الوفاة    | تاريخ الولادة    | اسم المعصوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المدينة المنورة                 | ۲۸ صفر          | ١٧ ربيع الأول    | النبي الأكرم محمد بن عبد الله عَلَيْكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المدينة المنورة                 | ۳ جمادی الثانیة | ۲۰ جمادی الثانیة | بنت الرسول فاطمة الزهراء على المساملة ا |
|                                 |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| محل الدفن                       | تاريخ الوفاة    | تاريخ الولادة    | الألمة الأثني عشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| النجف الأشرف                    | ۲۱ رمضان        | ۱۳ رجب           | الأول: الإمام علي أمير المؤمنين ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المدينة المنورة                 | ۷ صفر           | ۱۵ رمضان         | الثاني: الإمام الحسن بن علي 🥮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| كربلاء المقدسة                  | ۱۰ محرم         | ۳ شعبان          | الثالث: الإمام الحسين بن علي على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المدينة المنورة                 | ۲۵ محرم         | ١٥ جمادي الأولى  | الرابع: الإمام علي بن الحسين ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المدينة المنورة                 | ٧ ذي الحجة      | ٣صفر             | الخامس: الإمام محمد بن علي الباقر على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المدينة المنورة                 | ۲۵ شوال         | ١٧ ربيع الأول    | السادس: الإمام جعفر بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                 |                 |                  | الصادق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الكاظمية المشرفة                | ۲۵ رجب          | ۷ صفر            | السابع: الإمام موسى بن جعفر الكاظم ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| خراسان                          | آخر صفر         | ١١ ذي القعدة     | الثامن: الإمام علي بن موسى الرضا ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الكاظمية المشرفة                | آخر ذي القعدة   | ۱۰ رحب           | التاسع: الإمام محمد بن علي الجواد بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سامراء المشرفة                  | ٣رجب            | ۲ رجب            | العاشر: الإمام علي بن محمد الهادي عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سامراء المشرفة                  | ٨ ربيع الأول    | ١٠ ربيع الثاني   | الحادي عشر: الإمام الحسن بسن على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                 |                 |                  | العسكري على العسكري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حي يرزق، عجل الله تعـالي فرجــه |                 | ١٥ شعبان         | الشاني عشر: الحجة بن الحسن المهدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الشريف                          |                 |                  | القائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

وهؤلاء الأثمة الاثنا عشر وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين بنت رسول الله على كلهم كالرسول الأعظم على في العلم والحلم، والفضيلة والأخلاق، والطهارة والعصمة، وسائر الفضائل النفسية، والكمالات الروحية، باستثناء النبوة التي هي خاصة بالرسول على . .

وكلهم نور واحد، من تمسك بهم نجى ومن تخلّف عنهم غرق وهوى (١)، وفاطمة الزهراء على زوجة الإمام وأم الأئمة الميامين وليست بإمام.

# مختصر في تاريخ الأئمة

إن الرسول الأعظم على وبنته الصديقة الطاهرة والخلفاء الاثني عشر الذين أمر النبي على الله بإطاعتهم وإتباعهم، قد خططوا للحياة السعيدة تخطيطاً كاملاً، فهؤلاء الأطهار دستور كامل للحياة الفاضلة، وقدوة صالحة لكل شؤون الإنسان في جميع الأزمان.

وهم أسوة للبشرية في مختلف المراحل، في الشؤون الحكومية والاقتصادية والسياسية والتجارية والأخلاقية والعسكرية والزراعية والصناعية والثقافية والقضائية، والفردية والعائلية وغيرها.

وذلك لأنهم على قاموا بمختلف الأدوار الحيوية من حاكم ووزير وقائد وجندي وثائر ومعلم ومرب ومعتزل وتاجر وزارع ومكافح وسجين ومشرد ومحارب ومسالم وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) إشارة إلى الحديث الشريف المروي عن رسول الله ﷺ: (مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح، من ركبها نجى، ومن تخلف عنها غرق) انظر: حلية الأولياء: ج٤ ص٢٠٦، ومجمع الزوائد: ج٩ ص١٦٨، والجامع الصغير للسيوطي: ج٢ ص١٦٨ المالمنية بمصر، إلى غيرها مما سيأتي في الصفحة ١٧٠ من هذا الكتاب.

وفي اليوم الذي اخذ العالم يتبع مناهج هؤلاء السادة تصبح الدنيا جنة نعيم، وقد ادّخر الله الإمام المهدى الله اليوم.

ولنذكر هنا مختصراً من أحوال كل واحد من الأئمة المعصومين ، ونبدأ بأحوال أمهم: فاطمة النبي النبي الله زوج الوصي .

بنت النبي ﷺ

هي: فاطمة الزهراء ﷺ.

أبوها: رسول الله رضي محمد بن عبد الله.

وأمها: السيدة العظيمة (خديجة) أم المؤمنين !

وزوجها: سيد الأوصياء على أمير المؤمنين ﷺ.

وأولادها وأحفادها: الأئمة الطاهرون كالله.

وتوفيت مظلومة يوم الثلاثاء ثالث جمادي الآخرة سنة إحدى عشرة من الهجرة، وعمرها ثمان عشرة سنة.

قام بتجهيزها أمير المؤمنين الله ودفنها في المدينة وأخفى قبرها حسب وصيتها.

وكانت هلك كأبيها في العبادة والزهد والفضيلة.

وقد أنزل الله فيها آيات من القرآن الحكيم (١).

<sup>(</sup>١) راجع كتاب (فاطمة الزهراء ﷺ في القرآن) لآية الله السيد صادق الشيرازي ، حيث ذكر من مصادر السنة عشرات النازلة في حقها ﴾.

وكان رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله وكان رسول الله عليه الله وربما قبل يديها .

وكان الله يرضى لرضا فاطمة ، ويغضب لغضبها» (٣).

<sup>(</sup>١) راجع المستدرك على الصحيحين: ج٣ ص ١٧٠ ط دار الكتب العلمية بيروت، وفيه: (ح ٤٧٤ أخبرنا زكريا بن أبي زائد عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أن النبي على قال وهو في مرضه الذي توفي فيه: يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين وسيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء المؤمنين) هذا إسناد صحيح.

وتفسير القرطبي: ج٤ ص٨٣ ط دار الشعب القاهرة. والسنن الكبرى: ج٤ ص٢٥١ ط دار الكتب العلمية بيروت، والسنن الكبرى: ج٥ ص١٤٦. ومعتصر المختصر: ج٢ ص٢٤٧ ط عالم الكتب بيروت. ومسند الطيالسي: ج١ ص١٩٦ ط دار المعرفة بيروت. وفتح الباري: ج٧ ص١٠٥ ط دار المعرفة بيروت، وفتح الباري: ج٧ ص١٩٦ و ج٩ ص٤٢٢. وعون المعبود: ج١ ص١١٤ ط دارا لكتب العلمية بيروت. وفيض القدير: ج٣ ص١٠٧ ط المكتبة التجارية الكبرى مصر، وفيض القدير: ج٤ ص١٤٧. وحود ص١٤٢٠ وج٤ ص١٤٧٠ علمية بيروت.

ولمعرفة سائر فضائلها الشانظر المستدرك: ج٣ ص١٦٤ باب ذكر مناقب فاطمة بنت رسول الله على وصحيح مسلم: ج٤ ص١٩٠ باب فضائل فاطمة بنت النبي على ط دار احياء التراث العربي بيروت. وصحيح البخاري: ج٣ ص١٦٠ باب مناقب قرابة رسول الله على ومنقبة فاطمة على، ط دار ابن كثير بيروت. وصحيح ابن حبان: ج٥١ ص٥٠ باب ذكر فاطمة الزهراء ابنة المصطفى على ط مؤسسة الرسالة بيروت. وموارد الظمآن: ج١ ص٥٤ باب في فضل فاطمة بنت رسول الله على ط دار الكتب العلمية بيروت. وسنن الترمذي: ج٥ ٨ ١٩ باب فضل فاطمة بنت محمد على ط دار احباء التراث العربي بيروت. و . . . .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ج٣ ص١٣٧٤ ط دار ابن كثير بيروت.

<sup>(</sup>٣) انظر المستدرك على الصحيحين: ج٣ ص١٦٧ ح ٤٧٣٠ ط دار الكتب العلمية بيروت، بسنده عن رسول الله ﷺ انه قال لفاطمة: (إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك) هذا حديث صحيح الاسناد.

رواه أيضا: الهيثمي في مجمع الزوائد: ج٩ ص٣٠٣ ط دار الريان للتراث القاهرة. وأبو بكر الشيباني في

١٢٢

ويقول: «فاطمة بضعة مني»<sup>(١)</sup>.

خسر الآحاد والمثاني: ج٥ ص٣٦٣ ط الرياض. والطبراني في المعجم الكبير: ج١ ص١٠٨ وج٢٢ ص١٠٠ ط الموصل. وابن الاثير في اسد الغابة: ج٢ ص٥٢١، وابن حجر في إصابته: ج٨ ص١٥٩، وفي تهذيب التهذيب: ج٢١ ص٤٤١، وكنز العمال: ج٧ ص١١، وكنز العمال: ج٢ ص٢١٩، وميزان الاعتدال للذهبي: ج٢ ص٢٧ وذخائر العقبي: ص٣٩.

(۱) انظر صحيح مسلم: ج٤ ص ١٩٠٧ و ١٩٠٧ و ١٩٠٠ ط دار احياء التراث العربي بيروت وفيه عنه على: (فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها) و(إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها). وفي صحيح البخاري: ج٣ ص ١٣٦١ ح ١٣٥٠: قال على: (فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني) ط دار ابن كثير بيروت. وفي ج٣ ص ١٣٦٤ ح ٣٥٧٣: (إن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها) وفي ج٣ ص ١٣٧٤ ح ٣٥٠٠: (فاظمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها) وفي ج٣ ص ١٣٧٤ ح ٢٠٠٠: (فائما عضبني) وفي ج٥ ص ٢٠٠٤ ح ٢٩٣١: (فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها). وانظر أيضا صحيح ابن حبان: ج٥ ص ٢٠٠١ ط دار وص ٢٠٠٤ وص ٥٣٠ ط مؤسسة الرسالة بيروت. والمستدرك على الصحيحين: ج٣ ص ١٧٧ ط دار الكتب العلمية بيروت، وفيه: (فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها) والمستدرك ايضاً: ج٣ ص ١٧٧ وفيه: (إنما فاطمة مضغة مني فمن آذاها فقد آذاني). والأحاديث المختارة: ج٩ ص ٣١٥ ط مكتبة النهضة الحديثة مكة المكرمة، وفيه: (انما فاطمة بضعة مني يؤذيني ماأذاها وينصبني ما أنصبها).

وأيضا بألفاظ مختلفة: في مسند أبي عوانة: ج٣ ص ٧٠ و ٧١ ط دار المعرفة بيروت. وسنن الترمذي: ج٥ ص ٦٩٠ ط دار ص ٦٩٠ ط دار احياء التراث العربي بيروت. ومجمع الزوائد: ج٤ ص ٢٠٥ وج٩ ص ٣٠٠ ط دار الريان للتراث القاهرة. وسنن البيهقي الكبرى: ج٧ ص ٣٠٧ و ٣٠٨ و ج٠١ ص ٢٠١ و ص ٢٨٨ ط مكتبة دار الباز مكة المكرمة. وسنن أبي داود: ج٢ ص ٢٢٦ ط دار الفكر. وسنن ابن ماجة: ج١ ص ٦٤٣ و ص ١٤٠ ط دار الفكر بيروت. ومسند ابن أبي شيبة: ج٦ ص ٣٨٨ ط مكتبة الرشد الرياض. ومصنف عبد الرزاق: ج٧ ص ٢٠٠ و ٢٠٠ ط المكتب الإسلامي بيروت. ومعتصر المختصر: ج١ ص ٧٠٠ ط عالم الكتب بيروت. ومسند أبي يعلى: ح ٧٠ ص ٢٠١ ط المدينة المندورة. ومسند أبي يعلى: ج١ ص ١٣٠ ط دار المأمون للتراث دمشيق. والآحاد والمشاني: ج٥ ص ٣٦١ و ٣٦٣ ط الرياض. ج١٢ ص ١٣٠ و ١٤٠ ط الموصل. ونوادر الأصول في أحاديث الرسول: ج٣ ص ١٨٠ و ١٨٠ ط دار الجيل بيروت. والفردوس بمأثور الخطاب: ج١ ص ٢٣٠ و ٢٣٠ و ٢٣٠ و ٢٢٠ و ٢٠٠ ط دار الكتاب العربي مروت.

وقد ولدت الأمير المؤمنين الإمام الحسن والإمام الحسين الله المام الحسين الله والمحسن الله المام الحسين الله والمحسن الله المام المام المام المام الله المام المام الله المام الله المام الله المام الله المام المام المام المام الله المام ا

#### الإمام الأول

هو: الإمام على بن أبي طالب ﷺ، وأمه: فاطمة بنت أسد.

ولد ﷺ في الكعبة المعظمة بمكة ، يوم الجمعة ، ليلة ثالث عشر من رجب بعد ثلاثين سنة من ولادة رسول الله ﷺ .

واستشهد ليلة الجمعة في مسجد الكوفة في المحراب، بسيف ابن ملجم الخارجي (لعنه الله) ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، ولحق بالرفيق الأعلى بعد ثلاثة أيام من ضربته، وعمره الشريف ثلاث وستون سنة.

قام بتجهيزه الإمامان الحسن والحسين الله ودفن في النجف الأشرف حيث مرقده الآن.

# من فضائل أمير المؤمنين عليه

وللإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على من الفضائل والمناقب ما لايحصى:

<sup>(</sup>۱) انظر المستدرك على الصحيحين: ج٣ ص١٤٧ ح٢٦٦٤ و٤٦٦٣ وج٣ ص٥٢٨ ح٥٩٦٣ ط دار الكتب العلمية بيروت. ومجمع الزوائد: ج٩ ص١٠٢ وص١١٩ و٢٢٠ و٢٤٧ ط دار الريان للتراث القاهرة.

١ ٢ ٢

ولم يسجد لصنم قط.

وجهاده في سبيل الله تعالى يوم:

(بدر)<sup>(۱)</sup>...

و (أحد)<sup>(۲)</sup>...

وسنن البيهقي الكبرى: ج٦ ص٥٠٦ ط مكة المكرمة. والمعجم الأوسط: ج٣ ص١٦٦ ط دار الحرمين القاهرة. ومسند احمد بن حنبل: ج٤ ص٣٦٨ ح ١٩٣٠ ط مؤسسة قرطبة مصر. والآحاد والمثاني: ج١ ص١٤٩ و ١٥٥ و ج٥ ص٣٨٤ ط الرياض. ومسند ابن الجعد: ج١ ص٨٥ مؤسسة نادر بيروت. والمعجسم الكبير: ج١١ ص٥٥ وج١١ ص٥٠ وج١٦ ص٥٥ ط مكتبة العلوم والحكم بالموصل.

- (۱) انظر صحيح البخاري: ج٤ ص١٤٥٩ ح ٣٧٤٩ و ٣٧٥١ ط دار ابن كثير بيروت. وفي إعلام الورى: ص١٩١ في ذكر مقامات الإمام علي بن أبي طالب في غزوة بدر، قال: (و منها أنه في بارزة الوليد ابن عتبة فقتله، وبارز عتبة حمزة بن عبد المطلب فقتله حمزة، و بارز شيبة عبيدة بن الحارث فاختلف بينهما ضربتان قطعت إحداهما فخذ عبيدة فاستنقذه علي بضربة بدر بها شيبة فقتله، وشركه في ذلك حمزة، وكان قتل هؤلاء أول خوف لحق المشركين وذلة دخل عليهم ونصرة وعزا للمؤمنين، وقتل أيضا بعده العاص بن سعيد بن العاص وقتل حنظلة بن أبي سفيان وطعيمة بن عدي ونوفل بن خويلد وكان من شياطين قريش ولما عرف النبي حضوره يوم بدر قال اللهم اكفني نوفل بن خويلد، و لم يزل لين يقتل منهم واحدا بعد واحد حتى أتى على شطر المقتولين منهم وكانوا سبعين قتيلا وختم الأمر بمناولة النبي كفا من الحصى فرمى بها في وجوههم وقال لهم شاهت الوجوه، فولوا على أدبارهم منهزمين وكفى الله المؤمنين شرهم.
- (۲) انظر إعلام الورى: ص ۱۹، وفيه: (الفصل الثاني في ذكر مقامه في الجهاد مع رسول الله على و مواقفه و مشاهده على سبيل الجملة، الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال: كانت راية رسول الله على مع علي الله في المواقف كلها يوم بدر و يوم أحد و يوم حنين و يوم الأحزاب و يوم فتح مكة) ثم قال: (... و من مقاماته على غزوة أحد أن الفتح كان له في في هذه الغيزاة، و اختص بحسن البلاء فيها والصبر، قال أبو البختري القرشي: كانت راية قريش ولواؤها جميعا بيد قصي بن كلاب ثم لم تزل الراية في يد ولد عبد المطلب يحملها منهم من حضر الحرب حتى بعث الله رسوله على فقوات راية قريش و غير ذلك إلى النبي فأقرها في بني هاشم وأعطاها على بن أبي طالب في غزوة (ودان) وهي أول غزوة حمل فيها راية في الإسلام مع النبي على ثم لم تزل معه في المشاهد ببدر و هي البطشة الكبرى و في يوم أحد وكان يومئذ في بني عبد الدار فأعطاها رسول الله على معب بن عمير فاستشهد ووقع اللواء من

→ يده فتشوفته القبائل فأخذه رسول الله ﷺ ودفعه إلى على بن أبي طالب ﷺ فجمع له الراية واللواء فهما إلى اليوم في بني هاشم وكان لواء المشركين مع طلحة بن أبي طلحة وكان يدعى كبش الكتيبة فتقدم وتقدم على على المناه فضربه على ضربة على مقدم رأسه فبدرت عيناه و صاح صيحة لم يصح مثلها وسقط اللواء من يده، فأخذه أخ له يقال له مصعب فرماه عاصم بن ثبابت فقتله، ثم أخذ اللواء أخ له يقال له عثمان فرماه عاصم بسهم أيضا فقتله فأخذ عبد لهم يقال له صواب و كان من أشد الناس فضربه على فقطع يمينه فأخذ اللواء بيده اليسرى فضرب على على يده فقطعها فأخذ اللواء على صدره و جمع يديه المقطوعتين عليه فضربه على على أم رأسه فسقط صريعا، وانهزم القوم وأكب المسلمون على الغناثم وقد كان رسول الله عَلَيَّ أقام على الشعب خمسين رجلًا من الأنصار وأمر عليهم رجلًا منهم وقال لهم لا تبرحوا مكانكم وإن قتلنا عن آخرنا، فلما رأى أصحاب الشعب يغتنمون قالوا لأميرهم نريد أن نغتنم كما غنم الناس، فقال: إن رسول الله قد أمرني أن لا أبرح من موضعي هذا، فقالوا له إنه أمرك بهذا وهو لا يدري أن الأمر يبلغ إلى ما نرى ومالوا إلى الغنائم وتركوه، فحمل عليه خالد بن الوليد فقتله وجاء من ظهر رسول الله يريده وقتل من أصحاب رسول الله عَلَيْتُ سبعون رجلا وانهزموا هزيمة عزيمة وأقبلوا يصعدون الجبال وفي كل وجه ولم يبق معه إلا أبو دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف وأمير المؤمنين على المنافق على رسول الله على الله الله الله المنافع المؤمنين ع فدفعهم عنه حتى انقطع سيفه فلما رأى رسول الله على الهزيمة كشف البيضة عن رأسه وقال إنى أنا رسول الله إلى أين تفرون عن الله وعن رسوله، وثاب إليه من أصحابه المنهزمين أربعة عشر رجلا منهم طلحة بن عبيد الله وعـاصم بـن ثابت وصعد الباقون الجبل وصاح صائح بالمدينة قتل رسول الله فانخلعت القلوب لذلك وتحير المنهزمون فأخذوا يمينا و شمالا. و روى عكرمة قال سمعت عليا على الله انهزم الناس يوم أحد عن رسول الله الله الله الله الما أملك نفسى وكنت أمامه أضرب بسيفي بين يديه فرجعت أطلبه فلم أره، فقلت ما كان رسول الله ليفر وما رأيته في القتلى فأظنه رفع من بيننا، فكسرت جفن سيفي وقلت في نفسي لأقاتلن به عنه حتى أقتل وحملت على القوم فأفرجوا فإذا أنا برسول الله عَلَيْكُ وقد وقع على الأرض مغشيا عليه ، فقمت على رأسه فنظر إلي فقال: ما صنع الناس يا علي ، فقلت: كفروا يا رسول الله وولوا وأسلموك، فنظر إلى كتيبة قد أقبلت فقال ﷺ: رديا علي عني هذه الكتيبة، فحملت عليها بسيفي أضربها يمينا وشمالا حتى ولوا الأدبار، فقال لي النبي: أما تسمع مديحك في السماء إن ملكا يقال له رضوان ينادي: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على، فبكيت سرورا وحمدت الله على

وتراجع المنهزمون من المسلمين إلى النبي وانصرف المشركون إلى مكة وانصرف النبي إلى المدينة فاستقبلت فاطمة الله ومعها إناء فيه ماء فغسلت به وجهه ولحقه أمير المؤمنين ومعه ذو الفقار وقد خضب الدم يده إلى كتفه، فقال لفاطمة الله خذى هذا السيف قد صدقنى اليوم، وقال:

و (خيبر)<sup>(۱)</sup>. . و (حنين)<sup>(۲)</sup>. .

# خس أ فساطم هساك السيف غسير ذميسم فلسست برعديسد ولا بمليسم لعمري لقد أعذرت في نصر أحمد وطاعسة رب بالعبساد عليسم

وقال رسول الله ﷺ: خذيه يا فاطمة فقد أدى بعلك ما عليه و قد قتل الله بسيفه صناديد قريش.

- (۱) انظر صحيح مسلم: ج٤ ص١٨٧٢ ط دار إحياء التراث العربي بيروت: (ح٢٠ ٢٤٠ بسنده عن سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله علي يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها قال فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله ﷺ كلهم يرجون أن يعطاها فقال: أين علي بن أبي طالب، فقالوا هو يا رسول الله يشتكى عينيه، قال: فأرسلوا إليه فأتى به فبصق رسول الله ﷺ في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم) وفي ح ٧٠ ٢٤ (بسنده عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي قد تخلف عن رسول الله ﷺ فخرج علي فلحق بالنبي ﷺ فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله ﷺ لأعطين الراية أو ليأخذن بالراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله تلك فأن الراية فقتح الله عليه ).
- (۲) انظر إعلام الورى: ص١٩٨، وفيه: (ومن مقاماته هي غزوة حنين أن المسلمين انهزموا بأجمعهم فلم يبق مع النبي إلا عشرة أنفس، تسعة من بني هاشم خاصة وعاشرهم أيمن ابن أم أيمن، فقتل أيمن وثبت التسعة الهاشميون حتى ثاب إلى رسول الله من كان انهزم وكانت الكرة لهم على المشركين وذلك قوله تعالى ﴿ ثُمُّ أَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ـ سورة التوبة: ٢٦ ـ يعني عليها هي ومن ثبت معه من بني هاشم وهم ثمانية: العباس بن عبد المطلب عن يمين رسول الله والفضل بن عباس عن يساره وأبو سفيان بن الحارث يمسك بسرجه عند نفر بغلته وأمير المؤمنين بين يديه بالسيف ونوفل بن الحارث وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب ومعتب وعتبة ابنا أبي لهب حوله، ولما رأى رسول الله عني هزية القوم عنه قال للعباس وكان جهوريا صيتا: ناد في القوم وذكرهم العهد، فنادى العباس بأعلى صوته: يا أهل بيعة الشجرة يا أصحاب سورة البقرة إلى أين تفرون، اذكروا العهد الذي عاهدكم عليه رسول الله عليه ما يسمعها أحد إلا رمى بنفسه الأرض، وانحدروا حتى لحقوا بالعدو وأقبل رجل من بني هوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء وهو يرتجز:

### و(الأحزاب)<sup>(١)</sup>...

#### → أنسا أبسو جسرول لا بسسراح حسق نبيسح القسوم أو نبسساح

فصعد إليه أمير المؤمنين فضرب عجز بعيره فصرعه ثم ضربه فقطره وكانت الهزيمة بقتل أبي جرول ولما قتله وضع المسلمون سيوفهم فيهم وأمير المؤمنين على يقدمهم حتى قتل أربعين رجلا من القوم ثم كانت الهزيمة والأسر حينئذ.

(١) انظر إعلام الورى: ص١٩٣-١٩٥، وفيه: (و من مقاماته المشهورة في غـزوة الأحزاب قتـل عمـرو بـن عبد ود، فروى ربيعة السعدي قال أتيت حذيفة بن اليمان فقلت: يا أبا عبد الله إنا لنتحدث عن على ﷺ ومناقبه فيقول لنا أهل البصرة إنكم تفرطون في على على الله فهل أنت محدثي بحديث فيه ، فقال حذيفة : يا ربيعة والذي بعث محمدا عليه لو وضع جميع أعمال أصحاب محمد في كفة الميزان منذ بعث الله محمدا على يوم القيامة ووضع عمل علي في الكفة الأخرى لرجح عمل علي على على جميع أعمالهم، فقال: ربيعة هذا الذي لا يقام له ولا يقعد، فقال حذيفة: وكيف لا يحمل وأين كان أبـو بكر وعمر وحذيفة وجميع أصحاب محمد عليه يوم عمرو بن عبد ود وقد دعا إلى المبارزة فأحجم الناس كلهم ما خلا على ، فإنه برز إليه فقتله الله على يده والذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلك اليوم أعظم أجرا من عمل جميع أصحاب محمد إلى يوم القيامة. وروى الواقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أبى عون عن الزهري قال: جاء عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب ونوفل بن عبد الله بن المغيرة وضرار بن الخطاب الفهري في يوم الأحزاب إلى الخندق فجعلوا يطيفون بـ يطلبون مضيقًا منه ليعبروا فانتهوا إلى مكان أكرهوا خيولهم فيه فعبرت وجعلوا يجولون بخيلهم فيما بين الخندق وسلع والمسلمون وقوف لا يقدم أحد منهم عليهم و جعل عمرو بن عبد ود يدعو إلى البراز و يقول: و لقسه بححت من النداء بجمعهم هل من مبارز... الأبيات، في كل ذلك يقوم على بن أبي طالب عليهم من بينهم ليبارزه، فيأمره رسول الله ﷺ بالجلوس انتظارا منه ليتحرك غيره والمسلمون كـان على رءوسهم الطير لمكان عمرو بن عبد ود ومن معه ووراءه وكان عمرو فارس قريش وكان يعد بألف فارس، فلما طال نداء عمرو بالبراز وتتابع قيام على على الله وسول الله على : ادن منى، فدنا منه فرفع عمامته عن رأسه وعممه بها وأعطاه سيفه ذا الفقار وقال له امض لشأنك، ثم قال اللهم أعنه، فسعى نحو عمرو ومعه جابر بن عبد الله لينظر ما يكون منه ومن عمرو ولما توجه إليـه قـال النبي ﷺ: خرج الإيمـان سـائره إلـي الكفر سائره. . . قال جابر بن عبد الله وثارت بينهما غبرة فما رأيتهما وسمعت التكبير تحتها فعلمت أن عليا قد قتله وانكشف أصحابه حتى طفرت خيولهم الخندق وتبادر المسلمون حتى سمعوا التكبير ينظرون ما صنع القوم فوجدوا نوفل بن عبد العزى جوف الخندق فجعلوا يرمونه بالحجارة فقال لسهم قتله أجمل من هذه ينزل إلى بعضكم أقاتله فنزل على فضربه حتى قتله، قال جابر فما شبهت قتل على عمرا إلا بما

وغيرها<sup>(١)</sup>.

وكان النصر معقودا برايته على في جميع حروبه على في ولم ينهزم قط. ومبيته على فراش الرسول على الله الهجرة (٢٠).

← قص الله تعالى من قصة داود وجالوت حيث قال ﴿ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّهِ وَ قَتَلَ دَاوُدُ جسالُوتَ ﴾ . . سورة البترة: ٢٥٦ . و قال رسول الله ص بعد قتله الآن نغزوهم ولا يغزوننا . و من مواقفه في بني قريظة أنه ضرب أعناق رؤساء اليهود أعداء رسول الله ﷺ في الخندق منهم حي بن أخطب و كعب بن أسد بأمر رسول الله ﷺ.

(۱) فمثلاً انظر إعلام الورى: ص١٩٥- ١٩٦، وفيه: (ومن مقاماته المشهورة في غزوة وادي الرمل ويقال إنهما تسمى غزوة السلسلة ومعه لواء النبي على العد أن خرج غيره إليهم ورجع عنهم خائبا ثم خرج صاحبه وعاد بما عاد به الأول فمضى على الله على العدو وقال: يا هؤلاء أنا رسول رسول الله على أن تقولوا لا وصفهم صفوفا واتكاً على سيفه مقبلا على العدو وقال: يا هؤلاء أنا رسول رسول الله على أن تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإلا ضربتكم بالسيف، فقالوا له: ارجع كما رجع صاحبك، قال: أنا أرجع لا والله حتى تسلموا أو لأضربنكم بسيفي هذا، أنا على بن أبي طالب بن عبد المطلب، فاضطرب القوم وواقعهم فانهزموا وظفر المسلمون وحازوا الغنائم. فروت أم سلمة قالت: كان نبي الله على الله القوم بيتي إذ انتبه فزعا من منامه فقلت: الله جارك، قال: صدقت الله جاري ولكن هذا جبرئيل يخبرني أن عليا قادم ثم خرج إلى الناس فأمرهم أن يستقبلوا عليا وقام المسلمون صفين مع رسول الله على فلما بصر به على ترجل من فرسه وأهوى إلى قرب قدميه يقبلهما، فقال له النبي الله يؤرن الله ورسوله عنك راضيان، فبكى على على النبي هو العرب السير أن في هذا الغزاة نزل على النبي هو العاديات ضبعاً الغزاة نزل الله النبي هو المعاديات ضبعاً العزاة نزل على النبي هو العاديات ضبعاً المورة الماديات: ١- إلى آخرها). إلى غير ذلك عاهو كثير.

(۲) ففي مستدرك الوسائل: ج٣ ص٥ ح ٢٢٦٠ ط دار الكتب العلمية بيروت: (بسنده عن ابن عباس قال: شرى علي على المستخدد النبي المستخدد عن النبي المستخدد المس

وعلمه الكثير حتى قال الرسول على : (أنا دار الحكمة وعلى بابها)(1)، وقال في : «أنا مدينة العلم وعلي بابها»(٢)، رواه جماعة من العلماء، منهم أحمد بن حنبل في المناقب.

وقد بلغ من حسن قضائه أنه قال فيه رسول الله  $\ref{main}$ : «أقضاكم علي»  $\ref{main}$ . ومن تلازمه الحق أن قال  $\ref{main}$  فيه: «على مع الحق والحق مع علي»  $\ref{main}$ .

وكان عادلاً في الرعية، قاسماً بالسوية، زاهداً في حطام الدنيا، فكان الله يأتي إلى بيت المال وينظر إلى الذهب والفضة ويقول: «يا صفراء ويا بيضاء غرّي

#### ← وبــــت أراعيـــهم ولم يتـــــهمونني وقد وطنت نفســـي علـــى القتـــل والأســر

- (١) صحيح الترمذي: ج٥ ص٦٣٧ ح٣٧٢٣ ط دار إحياء التراث العربي بيروت. وتحفة الأحوذي: ج١٠ ص٥٥١ ط دار الكتب العلمية بيروت، وفيض القدير: ج٣ ص٤٦ ط المطبعة التجارية الكبرى، مصر. وتاريخ دمشق: ج٢ ص٤٥٩ ح٩٨٣.
- (۲) المستدرك على الصحيحين: ج٣ ص١٣٧ و ١٣٨ ح ٢٦٣٥ و ٢٦٣٩ ط دار الكتب العلمية بيروت. ومجمع الزوائد: ج٩ ص١١٤ باب في علمه على ط دار الريان للتراث القاهرة. والمجمع الكبير: ج١١ ص٥٦ ح ١٠٠١ ط مكتبة العلوم والحكم بالموصل. والفردوس بمأثور الخطاب: ج١ ص٤٤ ط دار الكتب العلمية بيروت. وفيض القدير: ج١ ص٣٦ وج٣ ص٤١ ط المكتبة التجارية الكبرى، مصر. وتاريخ بغداد: ج٢ ص٧٧٧ ح ٨٨٧ ط دار الكتب العلمية بيروت، وج٤ ص٣٤٨ ح ٢١٨٦، وج٧ ص٧٧١ ح ١٧٢ م ١٩٠٥، وجاء في تاريخ بغداد: ج١ ص٣١٧ بلفيظ: (انا مدينة الحكمة وعلى بابها).
- (٣) تفسير القرطبي: ج١٥ ص١٦٢ وص١٦٤ ط دار الشعب القاهرة. والإحكام للآمدي: ج٤ ص٢٤٤ ط دار الكتاب العربي بيروت. وراجع سنن البيهقي الكبرى: ج١٠ ص٢٦٩ ط مكة المكرمة، وفيه: (إن علياً كان أقضاهم). وانظر المحلى: ج٩ ص٢٩٦ ط دار الآفاق الجديدة بيروت. وفي المستدرك على الصحيحين: ج٣ ص٢١٦ ط دار الكتب العلمية بيروت: (وإن أقضاها علي بن أبي طالب). ومثله في المحلى ج٩ ص٢٩٦. وفي فتح الباري للعسقلاني: ج٨ ص٢١٧ ط دار المعرفة بيروت: (أقضى أمتي علي بن أبي طالب) وفيه عن ابن مسعود: (كنا نتحدث ان أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب)، راجع أيضاً الرياض النضرة: ج٢ ص١٩٨، وذخائر العقبي: ص٨٥ و ...
  - (٤) انظر الصفحة ٢٨-٢٩ من هذا الكتاب.

غيري»(١)، ثم يفرقها على الناس. .

وكان على يرحم المسكين، ويجالس الفقراء، ويقضي الحوائج، ويحكم بالحق، ويقضى بالعدل.

وبالجملة . . كان على كالنبي في جميع الصفات ، إلا النبوة ، حتى جعله الله تعالى في آية المباهلة (٢٠) نفس النبي الله (٣٠) .

#### ومن فضائله ﷺ:

حديث (المنزلة) الذي رواه جماعة كبيرة من العلماء: كالبخاري (٤). .

<sup>(</sup>١) المناقب: ج٣ ص٢٥٧. وانظر مصنف ابن أبي شيبة: ج٦ ص٤٥٨ ط مكتبة الرشد الرياض. وفتح الباري: ج١٢ ص٣٠٩ ط دار المعرفة بيروت.

<sup>(</sup>٢) وهي قوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَاجُكُ فَيهُ مَنْ بَعْدُ مَا جَاءُكُ مَنْ الْعَلْمُ فَقَلَ تَعَالُوا نَدْعُ أَبِنَاءُنَـــــا وأَبنـــاءُكُمُ ونساءُنا ونساءُكُم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين﴾ سورة آل عمران: ٦١.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن كثير: ج١ ص٣٧-٣٧١ ط دار الفكر بيروت، وفيه: (وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا أحمد بن داود المكي، حدثنا بشر بن مهران، حدثنا محمد بن دينار، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن جابر قال: قدم على النبي شخ العاقب والطيب فدعاهما إلى الملاعنة، فواعداه على أن يلاعناه الغداة، قال: فغدا رسول الله شخ فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن الحسين، ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيبا وأقرا له بالخراج، قال: فقال رسول الله شخ والذي بعثني بالحق لو قال لا لأمطر عليهم الوادي نارا، قال جابر: وفيهم نزلت (تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم) والحبين (وأبناءنسا) فاطمة، وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن علي بن عيسي عن أحمد بن الحسن والحسين (ونساءنا) فاطمة، وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن علي بن عيسي عن أحمد بن محمد الأزهري عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند به بمعناه، ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، هكذا قال، وقد رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن المفيرة عن الشعبي مرسلا وهذا أصح وقد روي عن ابن عباس والبراء نحو ذلك.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ج٣ ص١٣٥٩ ح٣٠٥٣ وج٤ ص١٦٠٢ ح١١٥٣ ط دار ابن كثير بيروت.

ومسلم<sup>(۱)</sup>. .

وغيرهما <sup>(۲)</sup>.

(١) صحيح مسلم: ج٤ ص ١٨٧٠ و ١٨٧١ باب من فضائل علي بن أبي طالب على ط دار إحياء التراث العربي.

 (٢) هذا الحديث متواتر بين الشيعة والسنة، وقد رواه جماعة كبيرة من الصحابة وصرح العلماء من الفريقين بصحته، انظر، مضافاً إلى صحيح البخاري ومسلم:

صحيح ابن حيان: ج١٥ ص١٥ و ٣٦٩ و٣٧٠، ح٦٦٤٣ و٢٩٢٦ و١٩٢٧ ط مؤسسة الرسالة بيروت، والمستدرك على الصحيحين: ج٢ ص٣٦٧ ح٣٦٩ وج٣ ص١١٧ ح٤٥٧٥ وج٣ ص١٤٣ ح٢٥٢٤ ط دار الكتب العلمية بيروت. وسنن الترمذي: ج٥ ص٦٣٨ و١٤٠ و ١٤١ ط دار احياء التراث العربي بيروت، وسنن ابن ماجة: ج١ ص٤٦ و٤٥ ط دار الفكر بيروت، ومسند احمد: ج١ ص١٧٣ و١٧٤ و١٧٥ و١٧٧ و١٧٩ و١٨٦ و١٨٤ و١٨٥ و٣٣٠، وج٣ ص٣٢ و٣٣٨ وج٦ ص١٩٣ و٤٣٨ ط مؤسسة قرطبة بمصر، والأحاديث المختارة: ج٣ ص١٥١ و٢٠٧ ط مكة المكرمة، وموارد الظمــآن: ج١ ص٥٤٣ ط دار الكتب العلمية بيروت، ومجمع الزوائد: ج٩ ص١٠٩ و١١٠ و١١١ ط دار الريان للتراث القاهرة. السنن الكبرى للنسائي: ج٥ ص٤٤ و١٠٧ و١٠٨ و١١٣ و١١٣ و١١٩ و١٢٠ و١٢١ و١٢٣ و١٢٤ و١٢٥ و١٤٥ و٢٤٠ ط دار الكتب العلمية ، وسنن البيهقي الكبرى: ج٩ ص٤٠ ط مكة المكرمة، ومصنف ابن أبي شيبة: ج٦ ص٣٦٦ وج٧ ص٤٢٤ ط مكتبة الرشد الرياض، ومصنف عبد الرزاق: ج٥ ص ٤٠٦ ط المكتب الإسلامي بيروت. مسند اسحاق بن راهويه: ج١ ص٣٧ ط مكتبة الإيمان المدينة المنورة، ومسند البزار: ج٤ ص٣٣ و٣٨ ط مؤسسة علوم القرآن بيروت، ومسند الشاشي: ج١ ص١٢٧ و١٤٧ و١٦١ و١٦٥ و١٦٦ و١٨٦ و١٨٨ و١٩٥ ط المدينة المنورة، والمعجم الأوسط: ج ٢ ص١٢٦ وج٣ ص١٣٩ وج٤ ص٢٩٦ وج٥ ص٢٨٧ وج٦ ص٧٧ و٣٨ وج٧ ص٣١١ وج٨ ص٠٤ ط دار الحرمين القاهرة. ومعجم أبي يعلى: ج١ ص٧٠ وص١٦٧ وص٢١٤ ط فيصل آباد، ومسند سعد: ج١ ص٥٥ و١٠٣ و١٣٦ و١٣٩ و١٧٦ و١٧٧ ط دار البشائر الإسلامية بيروت، ومسند الحميدي: ج١ ص٣٨ ط دار الكتب العلمية بيروت، والمعجم الصغير: ج٢ ص٨٤ و١٣٧ ط المكتب الإسلامي بيروت، ومسند الطيالسي: ج١ ص٢٨ و٢٩ ط دار المعرفة بيروت، ومسند أبي يعلى: ج١ ص٢٩ وص٢٨٥ وج٢ ص٥٥ و٦٦ و٣٧ و٨٦ و٩٩ و١٣٢ وج١٢ ص٠ ٣١ ط دار المأمون للتراث دمشق، الآحاد والمثاني: ج٥ ص١٧٢ ط دار الراية الرياض، مسند ابن الجعد: ص٢٠١ ط مؤسسة نادر بيروت، والمعجـم الكبير: ج١ ص١٤٦ و١٤٨ وج٢ ص٢٤٧ وج٤ ص١٧ و١٨٤ وج٥ ص٢٠٣ و ۲۲ وج ۱۱ ص ۷۶ و ۷۵ وج ۱۲ ص ۱۸ و ۹۸ وج ۲۹ ص ۲۹ وج ۲۶ ص ۱٤٦ و ۱٤٧ ط مكتبــــة

قال في الصواعق<sup>(1)</sup>: (أخرج أحمد أن رجلا سأل معاوية عن مسألة ، فقال : سل عنها علياً فهو أعلم ، قال : جوابك فيها أحب إلي من جواب علي ، قال : بئس ما قلت لقد كرهت رجلا كان رسول الله يعزه بالعلم عزا ، ولقد قال له : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » وكان عمر إذا أشكل عليه شيء أخذ منه ) .

# ومنها: حديث (سدُّ الأبواب):

فقد سدّ النبي على بأمر الله تعالى أبواب الدور التي كانت مشرعة إلى المسجد إلا بيت على النبي فقد روى جمع من العلماء ذلك (٢)، منهم: الحاكم في

<sup>(</sup>۱) الصواعق المحرقة: ۱۰۷. ورواه أيضا المناوي في فيض القدير: ج٣ ص٤٦ ط المكتبة التجارية الكبرى مصر، وفيه: (وقد شهد له بالأعلمية الموافق والمخالف والمعادي والمحالف، خرج الكلاباذي أن رجلا سأل معاوية عن مسألة، فقال: سل عليا هو أعلم مني، فقال: أريد جوابك، قال: ويحك كرهت رجلا كان رسول الله على يعزه بالعلم عزا وقد كان أكابر الصحب يعترفون له بذلك، وكان عمر يسأله عما أشكل عليه جاءه رجل فسأله فقال ههنا على فاسأله فقال: أريد أسمع منك يا أمير المؤمنين، قال: قم لا أقام الله رجليك ومحى اسمه من الديوان).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عباس في حديث طويل ذكر فيه عشرة من خصائص علي ﷺ: (وسد رسول الله ﷺ أبواب المسجد غير باب علي ﷺ)، انظر مسند احمد بن حنبل: ج٥ ص ٢٥ ح ٣٠٦٢ ط دار المعارف بمصر، ومجمع الزوائد: ج٩ ص ١٢٠ . وخصائص أمير المؤمنين للنسائي: ص ٢١ ط الحيدرية، وذخائر العقبي: ص ٨٧، وكفاية الطالب للكنجي الشافعي: ص ٢٤ ط الحيدرية، والمناقب للخوارزمي: ص ٢٧، والاصابة لابن حجر العسقلاني: ج٢ ص ٥٠، وينابيع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٣٤ ط اسلامبول، والرياض النضرة: ج٢ ص ٢٩، وأنساب الأشراف للبلاذري: ج٢ ص ١٠٦٥ - ٢٥٤.

المستدرك<sup>(١)</sup>.

حتى أن عمر بن الخطاب كان يقول: (لقد أُعطي علي بن أبي طالب ثلاثا لأن تكون لي واحدة منها أحب إلي من حمر النعم: زوجته فاطمة بنت رسول الله، وسكناه المسجد مع رسول الله يحل له ما يحل له فيه، والراية يوم خيبر) (٢).

وقد أجمع المفسرون (٣) أنه نزل في علي ﷺ قوله سبحانه: ﴿ إِنْحُـَا وَلِيكَـمُ اللهُ

وهناك أحاديث أخرى في قصة سد الأبواب، انظر خصائص أمير المؤمنين على للنسائي: ص٧٧ ط الحيدرية، وهناك أحاديث الخرى في قصة سد الأبواب، انظر خصائص ٢٥٧، وتذكرة الخواص: ص٤١، والرياض النضرة: ج٢ ص٢٥٧.

<sup>(</sup>١) انظر المستدرك على الصحيحين: ج٣ ص١٢٦ ط دار الكتب العلمية بيروت: وفيه: (وأخرج رسول الله على العباس وغيره من المسجد فقال له العباس: تخرجنا ونحن عصبتك وعمومتك وتسكن عليا، فقال: ما أنا أخرجتكم وأسكنته ولكن الله أخرجكم وأسكنه).

<sup>(</sup>٢) انظر مسند أحمد: ج٧ ص ٢١ ح ٤٧٩٧ ط دار المعارف بمصر، وينابيع المودة للقندوزي: ص ٢١٠ ط اسلامبول، والمناقب للخوارزمي الحنفي: ص ٢٣٨ ط الحيدرية، والصواعق المحرقة: ص ٢٧٠ ط الميمنية، ومجمع الزوائد: ج٩ ص ١١٠، وتاريخ الخلفاء للسيوطي: ص ١٧٢، ونظم درر السمطين للزرندي الحنفي: ص ١٢٩، وكنر العمال: ج١٥ ص ١٠١ ح ٢٩١ ط٢، والرياض النضرة: ج٢ ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي: ج١ ص١٦١-١٨٤ الحديث ٢١٦-٢٤١. وأسباب الننزول للواحدي: ص١١٣ و ١١٤ ط مصر. والكشاف للزمخشري: ج١ ص١٤٩ ط بيروت. ومناقب علي بن أبي طالب المسلام المغازلي: ص١١٦ ح ٣٥٥-٣٥٨، وكفاية الطالب للكنجي: ص٢٢٨ و ٢٥٠ و المناقب للخوارزمي: ص١٨٧، والفصول المهمة و١٥١ ط الحيدرية، وذخائر العقبي: ص٨٨ و ٢٠١، والمناقب للخوارزمي: ص٢٩٧، والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: ص٢١٣ و ١٠٠، والدر المنشور للسيوطي: ج٢ ص٣٧، وفتسع القديس للشوكاني: ج٢ ص٣٥، والتسهيل لعلوم التنزيل: ج١ ص١٨١، وتفسير الطبري: ج٢ ص٢٨٠ وتفسير الطبري: ج٢ ص٢٠٠ و ٢٨٠، وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي: ج٢ ص٣١، وفتح البيان في مقاصد القرآن: ج٣ ص٢٠، والتفسير المنزيل للجاوي: ج١ ص٢٠، وفتح البيان في مقاصد القرآن: ج٣ ص١٥، وتذكرة الخواص: ص١٥ و وهم الوم، ٢٠ ط النجف، ونور الأبصار للشبلنجي: ص١٧ ط العثمانية، وينابيع المودة: ص١١٥ ط البهية بمصر، وتفسير ابن

ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلة ويؤتسون الالهام الذين آمنوا فإن حرزب الله هم الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حرزب الله هم الغالبون (١٠) - كما في كنز العمال (٢) - .

وقد كتب كثير من علماء السنة كتبا في فضائل على الله مثل: (المناقب) للخوارزمي الحنفي، و(ينابيع المودة) للقندوزي الحنفي و...

<sup>-</sup> ج٧ ص١٧، ونظم درر السمطين: ص٨٦-٨٨، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٣ ص٢٧٧ ط مصر، والصواعق المحرقة: ص٤٢ ط الميمنية، وأنساب الأشراف: ج٢ ص١٥٠، والحاوي للفتاوي للسيوطي: ج١ ص١٣٩ و١٤٠، وجامع الأصول: ج٩ ص٨٤٨، والرياض النضرة: ج٢ ص٣٧٧ و٢٠٣، ومطالب السؤول لابن طلحة الشافعي: ص٣١، وفرائد السمطين: ج١ ص١١ و١٩٠ ح١٥٠ و و١١٠ و١٥٠ وص١١ و١٥٠ وورائد السمطين: ج١ ص١١ و١٩٠ ح

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ٥٥ و٥٦.

<sup>(</sup>٢) كنز العمال: ج١٥ ص١٤٦ ح٢١٦، وص٩٥ ح٢٦٩ ط ٢، ومنتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد: ج٥ ص٣٨.

#### الإمام الثاني

وُلد ﷺ في المدينة المنورة يوم الثلاثاء في منتصف شهر رمضان في السنة الثانية أو الثالثة من الهجرة، وتوفي شهيداً بالسم يوم الخميس السابع من شهر صفر سنة تسع وأربعين، وقام بتجهيزه أخوه الإمام الحسين ، ودفن في البقيع في المدينة المنورة حيث مضجعه الآن.

وكان الله أعبد الناس في زمانه، وأعلمهم، وأفضلهم، وكان أشبه الناس وكان أكرم أهل البيت الله في زمانه، وأحلم الناس (١٠).

وكان من كرمه ﷺ:

أن قدّمت له جارية من جواريه طاقة ريحان، فقال لها: أنت حرة لوجه الله، شم قال: كذا أدبنا الله . . قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيةً فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أُو رَدُّوها ﴾ (٢) (٣) .

#### ومن حلمه الله:

أن شامياً رآه راكباً، فجعل يلعنه، والإمام الحسن المسلط لا يرد عليه، فلما فرغ، أقبل الإمام الحسن المسلط فسلم عليه وضحك فقال: أيها الشيخ أظنك غريباً ولعلك

<sup>(</sup>١) للتفصيل انظر تاريخ دمشق لابن عساكر، ترجمة الإمام الحسن على الله المام الحسن الله الله المستعلق الم

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٨٦.

<sup>(</sup>٣) المناقب لابن شهر آشوب: ج٤ ص١٨ ، وانظر كشف الغمة: ج٢ ص٣١.

١٣٦

شبهت، فلو استعتبتنا أعتبناك، ولو سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا حملناك، وإن كنت استحملتنا حملناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كنت محتاجا أغنيناك، وإن كنت طريدا آويناك، وإن كانت لك حاجة قضيناها لك.

فلما سمع الرجل كلامه بكى، وقال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه، ﴿اللهُ أَعلم حيث يجعل رسالته ﴾ (١) (٢).

#### الإمام الثالث

ولد الله المدينة المنورة، ثالث شهر شعبان، في السنة التي ولد فيها الحسن المستخرات، وقتل ظلما بالسيف ظامئا، في واقعة عاشوراء المشهورة يوم السبت العاشر من محرم الحرام سنة إحدى وستين من الهجرة، قام بأموره بعد ثلاثة أيام ولده الإمام زين العابدين العابدين المستخر وواراه حيث قبره الآن في كربلاء المقدسة، العراق.

وفضله أكثر من أن يذكر، فهو ريحانة رسول الله الله الله

قال ﷺ : (حسين مني وأنا من حسين)(٤).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) المناقب لابن شهر آشوب: ج٤ ص١٩.

<sup>(</sup>٣) أي قبل مرور سنة كاملة على ولادة الإمام الحسن ﷺ.

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان: ج١٥ ص ٤٣٨ ط مؤسسة الرسالة بيروت، والمستدرك على الصحيحين: ج٣ ص ١٣٤ ط دار الكتب العلمية بيروت، وموارد الظمآن: ص ٥٥٤ ط دار الكتب العلمية بيروت، وسنن الترمذي: ج٥ ص ٥٥٤ ط دار إحياء التراث العربي بيروت، وسنن ابن ماجة: ج١ ص ٥٠٥ ط دار الفكر

وقال شخفيه وفي أخيه الحسن شخم : (هما ريحانتاي من الدنيا) (۱) .
وقال شخف : (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة) (۲) .
وقال شخف : (الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا) (۳) .

وكان على أعلم الناس، وأعبدهم، فقد كان يصلي كل ليلة ألف ركعة كأبيه أمير المؤمنين على الله ألى الفقراء، حتى أمير المؤمنين على الله وكان يحمل في كثير من الليالي جرابا من الطعام إلى الفقراء، حتى شوهد أثره بعد قتله، وكان كريماً، عظيماً، حليماً، وإذا عصى الله تعالى شديداً.

<sup>&</sup>quot;بيروت، ومسند أحمد: ج٤ ص١٧٢ ط مؤسسة قرطبة مصر، ومصنف ابن أبي شيبة: ج٦ ص٣٨٠ ط مكتبة الرشد الرياض، والمعجم الكبير: ج٣ ص٣٣ وج٢٢ ص٢٧٤ ط مكتبة العلوم والحكم بالموصل، وكنز العمال: ج٦ ص٢١٠، وكنز العمال: ج٧ ص٢٠٠، وأسد الغابة لابن الاثير: ج٢ ص١٩، وج٥ ص١٩٠، وج٥ ص١٩٠، ورواه البخاري في الأدب المفرد باب معانقة الصبي.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ج٣ ص١٣٧١ وج٥ ص٢٢٣٤ ط دار ابن كثير بيروت، وسنن الترمذي: ج٥ ص٢٦٠ ط دار إحياء التراث العربي، ومجمع الزوائد: ج٩ ص ١٨١، ومسند الطيالسي: ص ٢٦٠ ط دار المعرفة بيروت، مسند أبي يعلى: ج١٠ ص ١٠٠، والمعجم الكبير: ج٣ ص ١٢٧ وج٤ ص ١٥٥٠، وانظر أيضاً

أحمد بن حنبل في مسنده: ج٢ ص٨٥، ٩٣، ١١٤، ١٥٣، ورواه أبو داود في مسنده: ج٨ ص١٦٠، وأبو نعيم في حلية الأولياء: ج٥ ص٧٠ والنسائي في الخصائص: ص٣٧، وفتح الباري في شرح البخاري: ج٨ ص١٠٠. وانظر أيضا تاريخ دمشق لابن عساكر، ترجمة الإمام الحسن وترجمة الإمام الحسين عليه.

<sup>(</sup>۲) صحيح ابن حبان: ج۱٥ ص ٤١١ و ٤١٦ و ٤١٣ ، والمستدرك على الصحيحين: ج٣ ص ١٨٦ و ٤٢٩ ط دار الكتب العلمية ، والأحاديث المختارة: ج١ ص ٩٩ ط مكة المكرمة ، وسنن الترمذي: ج٥ ص ١٥٦ و و ٢٠٦ ط دار احياء التراث العربي ، ومجمع الزوائد: ج٩ ص ١٦٥ وص ١٨٠ و ١٨٢ و ١٨٨ و ٢٠٠ ط دار الريان للتراث القاهرة ، والسنن الكبرى للنسائي: ج٥ ص ٥ و ٥٠ و ٥٩ و ١٤٥ و ١٤٨ و ١٤٨ و و ١٤٨ و ١٤٨ و ١٤٨ و و ١٤٠ ط دار الكتب العلمية ، وسنن ابن ماجة: ج١ ص ٤٤ ط دار الفكر بيروت ، ومصنف ابن أبي شيبة: ج٦ ص ٣٧٨ ط مكتبة الرشد الرياض ، وانظر أيضا: تاريخ دمشق لابن عساكر ، ترجمة الإمام الحسن والحسن والحسن والحسن والحسن والحسن والحسن الحسن والحسن والحسن والحسن الحسن والحسن الحسن والحسن الحسن والحسن والحسن والحسن والحسن والحسن والحسن الحسن والحسن الحسن والحسن والحسن والحسن والحسن والحسن والحسن والحسن والحسن الحسن والحسن والمناء والحسن والحسن

<sup>(</sup>٣) المناقب لابن شهر آشوب: ج٣ ص٣٩٤. وانظر الفصول المختارة: ص٣٠٣، وكشف الغمة: ج١ ص٥٣٣ه وج٢ ص٣٦.

ومن كرمه ﷺ: أن أعرابياً قصده مستعطياً، وأنشد فيه:

لم يخب الآن من رجساك ومسن حرّك مسن دون بابك الحلقة أنست جسواد وأنست معتمسد أبوك قسد كان قساتل الفسسقة لولا الذي كان مسن أوائلكم كانت علينسا الجحيسم منطبقة فأعطاه الإمام الحسين الله أربعة آلاف دينار، واعتذر قائلا:

خذها فإني إليك معتذر واعلم باي عليك ذو شفقة لو كان في سيرنا الغداة عصى أمست سمانا عليك مندفقة لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفقة (١)

وقد أحيى بنهضته الجبارة - التي لم يسبق لها في العالم مثيل - شريعة الإسلام، ودين جده رسول الله على ، بل وأحيى العالم كله إلى يوم القيامة، فهو سيد الشهداء وأفضل الناس بعد أخيه.

#### الإمام الرابع

هو الإمام علي بن الحسين على و أمه (شاه زنان) بنت الملك (يزدجرد)، ولمد الملك الملك المنافقة المنورة يوم النصف من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين من المهجرة، يوم فتح أمير المؤمنين على المنافقة البصرة، ومات مسموماً يوم السبت الخامس والعشرين من شهر المحرم سنة خمس وتسعين، وعمره الشريف سبع وخمسون سنة، وتولى تجهيزه ولده الباقر المنافقة المنورة بالبقيع.

وكان الله في العلم، والعبادة، والفضيلة، والورع، وإغاثة الملهوفين. . أوحدي زمانه، وقد روى عنه الفقهاء ما لا يحصى كثرة وحفظ عنه من المواعظ والأدعية،

<sup>(</sup>١) انظر المناقب لابن شهر آشوب: ج٤ ص٥٥.

وغيرها الشيء الكثير.

وكان يخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب على ظهره وفيه الصرر من الدنانير والدراهم، وربما حمل على ظهره الطعام أو الحطب، حتى يأتي باباً باباً من دور الفقراء فيقرعه ثم يناوله من يخرج إليه، وكان يغطي وجهه لئلا يعرفه الفقير، فلما مات عرفه أهل المدينة أنه على صاحب الجراب.

وكان ﷺ يعجبه أن يحضر طعامه اليتامي والزمن والمساكين.

وكان من حسن أخلاقه ﷺ: أن يدعو في كل شهر خدمه (١)، ويقول: من أراد منكن التزويج زوجتها، أو البيع بعتها، أو العتق أعتقتها.

وكان عِلَيْ إذا أتاه السائل يقول: مرحباً بمن يحمل زادي إلى الآخرة.

وكان على من شدة ورعه يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ، وإذا حضرت الصلاة اقشعر جلده ، واصفر لونه ، وارتعد كالسعفة ، ومن ألقابه (ذوالثفنات) لأثر السجود في جبهته وكفيه وركبتيه .

وقد شتمه رجل وأسمعه ما لا يحب وهو على ساكت لايتكلم، وبعد مدة مضى اليه الإمام على فظن الحاضرون أنه يريد أن يقابله بالمثل، فقرأ على: ﴿والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين﴾(٢)، ثم وقف على ذلك الرجل وقال: يا أخي إنك كنت قد وقفت علي آنفاً وقلت وقلت، فإن كنت قد قلت ما في ، فأنا أستغفر الله، وإن كنت قد قلت ما ليس في ، فغفر الله لك (٣).

<sup>(</sup>١) (الخَدَم) جمع (خادم) للجنسين، يقال: هو خادم، وهي خادم وخادمة. . راجع لسان العرب مادة (خدم).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) للتفصيل راجع كتاب (المناقب) لابن شهر آشوب، و(كشف الغمة) للإربلي، و(بحار الأنوار) للمجلسي.

#### الإمام الخامس

هو الإمام محمد بن علي الباقر بين وأمه فاطمة بنت الإمام الحسن بوهو يوم الاثنين ثالث شهر صفر، ويقال: أول رجب، وكان ذلك عام سبع وخمسين، وهو أول علوي بين علويين، ومات مسموما يوم الاثنين سابع ذي الحجة سنة ماثة وأربع عشرة، وله سبع وخمسون سنة، وتولى تجهيزه ولده الصادق بين ودفن بالبقيع في المدينة المنورة.

وكان على المسلام عظيم، وسؤدد، وديانة، وعلم غزير، وحلم واسع، وأخلاق حسنة، وعبادة وتواضع، وجود وسماحة . . وبلغ من حسن أخلاقه، أن قال له نصراني: أنت بقر!

فقال الللط له أنا باقر.

قال: أنت ابن الطباخة.

فقالﷺ: ذاك حرفتها .

قال: أنت ابن السوداء الزنجية البذية.

فقال ﷺ: إن كنت صدقت غفر الله لها، وإن كنت كذبت غفر الله لك، فأسلم النصراني (١).

وكان على العلم كالبحر المواج، يجيب على كل مسألة يسأل عنه بدون توقف.

وقد قال ابن عطا المكي: ما رأيت العلماء عند أحد قط، أصغر منهم عند

<sup>(</sup>١) المناقب: ج٤ ص٢٠٧.

أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الله ، وقد رأيت الحكم بن عتيبة - مع جلالته في القوم ـ بين يديه كأنه صبى بين يدي معلمه (١).

وقال محمد بن مسلم: ما شجرني في قلبي شيء قط إلا سألت عنه بنا جعفر الله عن ثلاثين ألف حديث (٢).

وكان على دائم الذكر، حتى قال الإمام الصادق الله : (كان أبي كثير الذكر، لقد كنت أمشي معه وإنه ليذكر الله ، وآكل معه الطعام وانه ليذكر الله ، ولو كان يحدث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله) (٣).

وكان على كثير التهجد والعبادة، غزير الدمع.

#### الإمام السادس

هو جعفر بن محمد الصادق ، وأمه فاطمة الملقبة بـ (أم فروة) ، ولـد بالمدينة يوم الاثنين سابع عشر من شهر ربيع الأول ـ يوم ميلاد النبي الله ـ وكان ذلك سنة ثلاث وثمانين ، ومات مسموماً يوم الخامس والعشرين من شوال سنة مائة وثمان وأربعين ، وعمره إذ ذاك خمس وستون سنة ، وتولى تجهيزه ولده الكاظم ، ودفن بالبقيع في المدينة المنورة .

له العلم والفضل، والحكمة والفقه، والزهد والورع، والصدق والعدل، والنبل والسؤدد، والكرم والشجاعة. . وسائر الفضائل، مالا يحصيه العادون.

<sup>(</sup>١) إعلام الورى: ص٢٦٩ الفصل الرابع، والإرشاد: ج٢ ص١٦٠.

<sup>(</sup>٢) الاختصاص: ص٢٠١.

<sup>(</sup>٣) عدة الداعى: ص٢٤٨ ب٥.

ولقد قال المفيد الله عنه المعند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند المعند ا

وكان (أبو حنيفة) إمام الحنفية، و(مالك) إمام المالكية، من تلامذته.

ومن زهده ﷺ: أنه ﷺ كان يأكل الخل والزيت، ويلبس قميصاً غليظاً خشناً وربما لبس المرقع، وكان يعمل بنفسه في بستانه.

ومن عبادته على الله الله الله على المسلام، وربما غشي عليه في الصلام، وقد استدعاه هارون العباسي في ليلة . . قال الخادم: فصرت إلى بابه ، فوجدته في دار خلوته معفراً خديه ، مبتهلا بظهر يديه ، قد أثر التراب في وجهه وخديه .

وكان على كثير العطاء، حسن الخلق، لين الكلام، طيب المجالسة، ظريف المعاشرة.

#### الإمام السابع

هو الإمام موسى بن جعفر الكاظم الله وأمه حميدة المصفاة ، ولد بـ (الأبواء) وهو منزل بين مكة والمدينة ، يوم الأحد السابع من شهر صفر سنة مائة وثمان وعشرين ، وتوفي مسموماً في حبس هارون العباسي ، بعد ما طال سجنه أربعة عشر سنة ظلماً واعتداءً ، وكان ذلك في الخامس والعشرين من رجب سنة مائة وثلاث وثمانين ، وتولى تجهيزه ولده الرضائلي ، ودفن حيث مرقده الشريف الآن في الكاظمية ، العراق .

<sup>(</sup>١) الارشاد: ج ٢ ص ١٧٩.

وكان المسائل، فاهر الفضل والعلم، وأسخاهم، وأسجعهم، حسن الأخلاق، لطيف الشمائل، ظاهر الفضل والعلم، كبير القدر، عظيم الشأن، كثير العبادة، طويل السجدة. ولكثرة ما كظم الغيظ سمي بـ (الكاظم)، ولعظم صلاحه كان يلقب بـ (العبد الصالح).

وقد ظهر من علمه بمختلف العلوم ما بهر الناس، ومن ذلك حديث (بريهة) كبير النصارى المشهور ولما أفحمه الإمام أسلم وحسن إسلامه (١).

ومن جوده ﷺ أنه سأله فقير مائة درهم، فسأله الإمام ﷺ عن مسألة اختباراً لمقدار معرفته، فلما أجاب أعطاه ألفي درهم.

وكان الله أحسن الناس صوتاً بالقرآن، وأكثر الناس عبادة وتلاوة، و أطولهم سجوداً، وأغزرهم دموعا، وقد توفي الله في حال السجدة.

#### الإمام الثامن

هو الإمام علي بن موسى الرضائلي وأمه السيدة نجمة ، ولله في حادي عشر ذي القعدة يوم الجمعة سنة مائة وثمان وأربعين بالمدينة المنورة ، وتوفي مسموما يـوم آخر صفر سنة مائتين وثلاث ، وتولى تجهيزه ولده الجواد الحالي ، ودفن في خراسان حيث مرقده الآن .

وعلمه على وفضله، ونبله، وسخاؤه، وحسن خلقه، وتواضعه، وعبادته، أشهر من أن يذكر.

وقد طلب المأمون منه علي أن يتولى أمور الخلافة الإسلامية - مكانه - لكنه زهد في

<sup>(</sup>١) راجع بحسار الأنسوار: ج١٠ ص٢٣٥ ب١٦ ح١، والتوحيسد للشيخ الصدوق: ص٢٧٠، وبصسائر الدرجات: ص١٣٦.

الدنيا ولم يقبل، حيث علم ما في ذلك من الغدر، كما أن جده أمير المؤمنين لله لم يقبل الحلافة في الشورى حيث كان ذلك رهن كذب واحد، وهو أن يقول: (اقبل بيعتكم على أن أعمل بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين) بينما كان الإمام لله يرى العمل حسب اجتهاده بعد الكتاب والسنة.

ولما لم يقبل الإمام الرضا الله الخلافة، أجبره المأمون على قبول (ولاية العهد)، فقبل الإمام ذلك على شرط أن لايتدخل في أي شيء من شؤون الدولة (١).

وقد ظهر من علومه الكثيرة بالنسبة إلى الأديان والمذاهب والمبادئ ـ في مجلس المناظرة الذي هيأه المأمون وغيره ـ ما صار حديث الركبان .

ومن عبادته الله الله على يحيى أكثر الله الي، ويختم القرآن في ثلاثة أيام، وكثيراً ما كان يسجد سجدات طويلة تستغرق ساعات، وكان الله كثير الصيام.

وكان ﷺ كثير المعروف، كثير العطاء، وأكثر صدقاته في السر، خصوصا في الليالي المظلمة .

ومن آدابه على: أنه ما جفا آحداً بكلام قط، ولا أغلط في القول، ولا اتكأ بين يدي جليس، ولم يقهقه أبداً، ولم يبصق أمام أحد قط، وإذا نصبت المائدة أحضر جميع أهله وخدمه (٢) وأكل معهم.

<sup>(</sup>١) وذلك لسلب الشرعية عن المأمون.

<sup>(</sup>٢) مفرده: (خادم) للذكر والأنشى، فيقال: هو خادم، وهي خادم وخادمة، راجع لسان العرب مادة (خدم).

150

# الإمام التاسع

هو الإمام محمد بن علي الجواد ، وأمه السيدة سبيكة ، ولد بي يوم العاشر من شهر رجب سنة مائة وخمس وتسعين في المدينة المنورة ، وتوفي مسموماً في بغداد في آخر ذي القعدة سنة مائتين والعشرين ، وعمره الشريف خمس وعشرون سنة ، وتولى تجهيزه ولده الهادي و ودفن عند ظهر جده موسى بن جعفر الله بالكاظمية - العراق - حيث قبره الآن .

وكان الله أعلم أهل زمانه ، وأفضلهم ، وأسخاهم كفا ، وأطيبهم مجلساً ، وأحسنهم خلقا ، وأفصحهم لسانا ، وكان إذا ركب يحمل ذهبا وفضة فلا يسأله أحد إلا أعطاه ، وكان من يسأله من عمومته لا يعطيه أقل من خمسين دينارا ، ومن سألته من عماته لا يعطيها أقل من خمسة وعشرين ديناراً .

ومن علمه الكثير الذي ظهر للناس: أن ثمانين من علماء الأمصار اجتمعوا عليه بعد منصرفهم من الحج فسألوه عن مسائل مختلفة فأجابهم جميعاً.

ومن غريب ما يحكى عنه الله أن جماعة كثيرة (١) اجتمعوا عنده وسألوه عن ثلاثين ألف مسألة في مجلس واحد (٢) ، فأجابهم عليها ، غير ممتنع ولا غالط ، وكان عمره إذ ذاك تسع سنين ، لكن مثل هذا ليس غريبا على أهل بيت الوحي والتنزيل ...

وزوّجه المأمون العباسي ابنته ، بعد ما امتحنه بمسائل مهمة وأجاب على الجميع -في قصة مشهورة - .

<sup>(</sup>١) من كبار العلماء والسياسيين.

<sup>(</sup>٢) ربما استمر عدة أيام، كالمؤتمرات في هذا اليوم.

# الإمام العاشر

هو الإمام علي بن محمد الهادي ، وأمه السيدة سمانة ، ولد بالمدينة المنبورة خامس عشر ذي الحجة ، أو ثاني رجب ، سنة مائتين واثنتي عشرة ، وتوفي مسموماً بسامراء يوم الاثنين ثالث شهر رجب سنة مائتين وأربع وخمسين ، وعمره الشريف اثنان وأربعون سنة ، وتولى تجهيزه ولده العسكري ، ودفن حيث مضجعه الآن في سامراء ـ العراق .

وكان على أفضل أهل زمانه، وأعلمهم، وأجمعهم للفضائل، وأكرمهم كفا، وألينهم لسانا، وأعبدهم لله، وأطيبهم سريرة، وأحسنهم أخلاقا.

ومن كرمه ما رواه (الاربلي) من أن الخليفة أرسل إليه ثلاثين ألف درهم، فوهبها لأعرابي من أهل الكوفة وقال له: إقص منه دينك وانفق الباقي على عيالك وأهلك، واعذرنا، فقال له الأعرابي: يا بن رسول الله، والله إن أملي كان يقصر عن ثلث هذا ولكن الله أعلم حيث يجعل رسالاته، وأخذ المال وانصر ف(1).

# الإمام الحادي عشر

هو الإمام الحسن بن علي العسكري الله وأمه السيدة (جدة) ، ولد الله يوم الاثنين عاشر ربيع الآخر سنة مائتين واثنتين وثلاثين ، وتوفي مسموما يوم الجمعة ثامن شهر ربيع الأول ، سنة مائتين وستين ، وعمره الشريف ثمانية وعشرون سنة ، وقام بتجهيزه ولده الإمام الحجة الله ودفن عند أبيه بسامراء حيث مزاره الشريف الآن .

<sup>(</sup>١) كشف الغمة (للاربلي): ج٢ ص ٣٧٥.

وفضله الله وفله ونبله، وشرفه، وسؤدده، وعبادته، وتواضعه، وسائر مكارم أخلاقه لا يخفى على أحد.

وكان على حسن القامة ، جميل الوجه ، متناسق الجسم ، له مهابة وعظمة على صغر سنه ، وكان يمثل بالنبي في أخلاقه .

ومن أحاديث كرمه الله على على الله الحاجة وحلفت انه ليس عندي درهم فما فوقه ظهر الطريق، فلّما مرّبي شكوت إليه الحاجة وحلفت انه ليس عندي درهم فما فوقه ولا غداء ولا عشاء، فقال الله الله كاذبا وقد دفنت مائتي دينار؟! وليس قولي هذا دفعا لك عن العطية، أعطه يا غلام ما معك) فأعطاني غلامه مائة دينار(١).

وقصده رجل ـ لما سمع من سماحه وكرمه ـ وكان محتاجا إلى خمسمائة درهم، فأعطاه على خمسمائة درهم.

وقد شهدت النصارى بأنه الله مثل المسيح في فضله وعلمه وإعجازه (٢). وكان الله كثير العبادة، دائم التهجد، واضح الصلاح، كثير الهيبة.

# الإمام الثاني عشر

هو الإمام الحجة المهدي، محمد بن الحسن ، وأمه السيدة (نرجس)، ولا الله النصف من شعبان سنة مائتين وخمس وخمسين.

وهذا الإمام هو آخر حجج الله على الأرض، وخاتم خلفاء رسول الله على الأرض، وخاتم خلفاء رسول الله على وآخر أئمة المسلمين الإثنى عشر، وهو بعد في دار الدنيا قد أطال الله تعالى - بمشيئته عمره الشريف، وهو غائب عن الأبصار، وسيظهر في آخر الزمان بعد ما ملئت الدنيا

<sup>(</sup>١) الارشاد: ج٢ ص٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) راجع بحار الأنوار ، تاريخ الإمام الحسن العسكري على .

ظلما وجورا، ليملأها عدلا وقسطا، فيملك الدنيا بحذافيرها ويبسط العدل ويبيد الجبابرة، كما قال تعالى: (ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون)(1).

وقد ورد بذلك أحاديث متواترة عن رسول الله على وعن الأئمة الطاهرين و وعن الأئمة الطاهرين و واها (٢) علماء الشيعة والسنة ، كما تجد الكلام حول ذلك مفصلا في كتاب (المهدي) للسيد الصدر (٣) .

ولا غرابة في طول العمر بهذا المقدار، فإن قدرة الله تعالى تعم كل شيء (وهسو على كل شيء قدير) أنه أليس نوح النبي المنهم الكتاب الكريم: (فلبث فيسهم الف سنة إلا خسين عاما) (١٠).

ثم إن العلم الحديث يؤكد هذه الحقيقة ويقول بإمكان طول العمر إلى آلاف

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ج٤ ص٥٠٥ باب ما جاء في المهدي، ط دار إحياء التراث العربي، وسنن أبي داود: ج٤ ص٢٠١ كتاب المهدي، ط دار الفكر، وسنن ابن ماجه: ج٢ ص٢٣٦ باب خروج المهدي، ط دار الفكر، ومسند أحمد: ج٣ ص٢١ و٢١ و٣٧ وج٥ ص٧٧٧ ط مؤسسة قرطبة، مصر، ومسند أبي يعلى: ج١ ص٣٥٩ ط دار المأمون للتراث دمشق، وصحيح ابن حبان: ج١٥ ص٣٢٦ باب ذكر البيان بأن خروج المهدي يكون بعد ظهور الظلم والجور في الدنيا، ط مؤسسة الرسالة بيروت، والمستدرك على الصحيحين: ج٤ ص٠٥ ط دار الكتب العلمية، وموارد الظمآن: ص٣٦٤ ط دار الكتب العلمية، ومجمع الزوائد: ج٧ ص٣١٣ باب ما جاء في المهدي، ط دار الريان للتراث القاهرة، والمعجم الأوسط: ح٨ ص٨٧١ ط دار الحرمين القاهرة، فيض القدير: ج٥ ص٢٦٢ ط مصر، والمعجم الكبير: ج٨١ ص١٥٨ ط دار الشعب القاهرة، وتفسير القرطبي: ج٨ ص١٢٧ وج١٠ ص١٢٢ وح١٠٠ ط دار الشعب القاهرة، وتفسير الطبري: ج١ ص١٠٥ ط دار الفكر، وتفسير ابن كثير: جج١ ص١٥٨ ط دار الفكر، وأسد الغابة: ج٢ ص٢٥٩، وحلية الأولياء لأبي نعيم: ج٣ ص١٧٧ وغيرها عاهو كثير جدا.

<sup>(</sup>٣) وكذا في كتاب (المهدى في السنة) لآية الله السيد صادق الشيرازي.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: ١٢٠، سورة هود: ٤، سورة الروم: ٥٠، سورة الحديد: ٢، سورة التغابن: ١، سورة الملك: ١.

السنوات على تفصيل مذكور في محله.

وحيث أن هذا الإمام العظيم، اختفى عن الأبصار بأمر الله تعالى وهو في داره، اتخذ المسلمون المحل المنسوب إليه - في سامراء - المشتهر بـ: (سرداب الغيبة) مـزاراً ومعبداً، اللهم عجّل فرجه، وسهّل مخرجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه.

# اعترافات في حق أنُمة الشيعة

وهنا ننقل طائفة من اعترافات الكبراء والزعماء وحتى بعض الأعداء بحق الأئمة الطاهرين الله ليعلم بعض المكانة التي يحتلها هؤلاء الأطهار في نفوس المسلمين، بالإضافة إلى الآيات والأحاديث الواردة بشأنهم حتى يتبين أن من تمسك بهم التارهم وأخذ بأقوالهم وأفعالهم كان من الناجين السعداء في الدنيا والآخرة:

# ١: الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

- ت قال أبو بكر لأمير المؤمنين الله : (أمسيت يا بن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة)، راجع كتاب (الفتوحات الإسلامية)(1).
- قال عمر بن الخطاب: (لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب)، راجع كتاب (تذكرة

<sup>(</sup>۱) الفتوحات الإسلامية: ٢ ص ٣٠ و (لأحمد زيني دحلان المكي الشافعي المتوفى ١٣٠٤) نقلاً عن الغدير: ج١ ص ٢٨٣ وص ٢٨٣. وقال المناوي عن حديث الغدير في كتابه (فيض القدير) للمناوي ط مصر، ج٦ ص ٢١٨: (قال ابن حجر حديث كثير الطرق جدا استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد منها صحاح ومنها حسان وفي بعضها قال ذلك يوم غدير خم، وزاد البزار في رواية: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله ولما سمع أبو بكر وعمر ذلك قالا فيما خرجه الدارقطني عن سعد بن أبي وقاص: أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة).

الخواص)(۱)، وقال: (إنه مولاي) (۲) وقال: (بخ بخ لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم) (۳).

- قال عثمان بن عفان: (لولا علي لهلك عثمان)، راجع (زين الفتي)<sup>(٤)</sup>.
- □ قالت عائشة: (ما رأيت رجلاً أحب إلى رسول الله منه)، راجع (العقد الفريد) (٥٠).
- قال عبد الله بن عمر لرجل قال أبغض علياً : (أبغضك الله أتبغض رجلاً سابقة من سوابقه خير من الدنيا وما فيها) ، راجع (المناقب)<sup>(٦)</sup>.
- □ وكان معاوية يكتب فيما ينزل به ليسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك فلما بلغـ عن ذلك فلما بلغـ قتلـ هـ الناب الفقـ والعلـم بمـوت ابـن أبـي طـالب)، راجـع

<sup>(</sup>١) تذكرة الخواص (للسبط ابن الجوزي/ ٥٨١ - ٦٤٥هـ) فصل في قول عمر ابن الخطاب... ص١٣٧- ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) فيض القدير للمناوي ط مصر، ج٦ ص٢١٨.

<sup>(</sup>٤) زين الفتى - في شرح سورة هل أتى - (الأحمد بن محمد العاصمي/ ٣٧٨هـ -) : ج١ فصل المرجوعات ص١٨٣ ح ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) العقد الفريد (لابن عبد ربّه الاندلسي/ ١٣٢٠هـ): ج٣ في أخبار الخلفاء ص٣١٣.

<sup>(</sup>٦) المناقب: ج٢ ص٣.

(الاستيعاب)(١).

وقال الحسن البصري: (كان ﷺ والله سهماً صائباً من مرامي الله على عدوه ورباني هذه الأمة)، راجع (الاستيعاب)(٢).

# ٢: الإمام الحسن بن علي على الله

- ت قال أنس: (لـم يكن فيهم أحد أشبه برسول الله من الحسن)، راجع (الاستيعاب)".
- ت قال أبو هريرة: (لا أزال أحبّ هذا الرجل يعني الحسن بعد ما رأيت رسول الله يصنع به ما يصنع)، راجع (نور الأبصار)<sup>(1)</sup>.
- تال عبد الله بن الزبير: (أنا أحدّثكم بأشبه أهله به وأحبّهم إليه الحسن بن على)، راجع (الإصابة)(٥).
- □ قال ابن سيرين: (ربما أجاز الحسن بن علي الرجل الواحد بمائة ألف)، راجع (كتاب الحسن بن على).
- ت قال واصل بن عطاء: (كان الحسن بن علي عليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك)، راجع (المناقب)(١).
- قال أبو الفداء: (ولو كانوا يعلمون لعظموا ما أنعم الله به عليهم من مبايعتهم

<sup>(</sup>١) الاستيعاب: ص٤٥.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب: ص٤٧ .

<sup>(</sup>٣) راجع الإصابة: ص٣٢٨ حرف الحاء رقم الفقرة ١٧١٩ ، وفيه: (عن أنس قال: لـم يكن أشبه برسول الله على الله من الحسن).

<sup>(</sup>٤) نور الأبصار للشبلنجي: ص١٣١ . ط مصر ١٣٦٧هـ.

<sup>(</sup>٥) الإصابة لابن حجر: ج٢ القسم الأول: ص١١

<sup>(</sup>٦) المناقب: ج٤ ص٩.

ابن بنت رسول الله سيد المسلمين وأحد علماء الصحابة وحلمائهم وذوي آرائهم)، راجع (البداية والنهاية)(١).

# ٣: الإمام الحسين بن علي

- قال عمر بن الخطاب للإمام الحسين (فإنما أنبت ما ترى في رؤوسنا الله ثم أنتم)، راجع (الإصابة) (٢).
- □ قال أبو هريرة: (دخل الحسين بن علي وهو معتم فظننت أن النبي قد بعث)، راجع (البحار)(٣).
- ت قال عبد الله بن عمرو بن العاص ـ وقد مرّ عليه الإمام الحسين الله عمرو بن العاص ـ وقد مرّ عليه الإمام الحسين المجتاز) راجع أن ينظر إلى أحبّ أهل الأرض إلى أهل السماء فلينظر إلى هـ ذا المجتاز) راجع (البحار)(1).
- □ قال معاوية: (وما عسيت أن أعيب حسينا و والله ما أرى للعيب فيه موضعاً)، راجع (الأعيان)(٥).
- □ قال ابن سيرين: (لم تبك السماء على أحد بعد يحيى بن زكريا إلا على الحسين الله ولما ولا على الحسين الله ولما قتل اسودت السماء وظهرت الكواكب نهاراً وسقطت تراب احم)، راجع (تاريخ ابن عساكر).
- قال يزيد بن مسعود: (فأكرم به راعي رعية وإمام قوم وجبت لله به الحجة

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (لابي الفداء ابن كثير الدمشقي/ ٧٠١-٧٧٤هـ): ج٨ في أحداث سنة ٤٠هـ وخلافة الحسن بن على على الله ص١٤٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ج١ ص١٤١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ج٤٣ ص٢٩٣ ب١٢ ح٥٥.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ج٤٣ ص٢٩٧ ب١٢ ح٥٩.

<sup>(</sup>٥) أعيان الشيعة: ج١ ص٥٨٣.

وبلغت به الموعظة)، راجع (الأعيان)(١).

# ٤: الإمام على بن الحسين زين العابدين ﷺ

- □ قال أبو حازم: (ما رأيت هاشمياً أفضل من علي بن الحسين ولا أفقه منه) راجع (تذكرة الخواص)(٢).
- □ قال الزهري: (ما رأيت أحداً أفقه من زين العابدين وكان إذا ذكر علي بن الحسين يبكى ويقول: زين العابدين)، راجع (تذكرة الخواص)(٣).
- ت قال مالك إمام المالكية: (سمّي زين العابدين لكثرة عبادته) راجع (نور الأبصار)(٤).
- تال عمر بن عبد العزيز ـ وقد قام من عنده علي بن الحسين الشرف الناس؟ فقالوا: أنتم، فقال: كلا إن أشرف الناس هذا القائم من عندي آنفاً)، راجع (الأعيان).
- قال نافع مخاطباً للإمام السجاد (أنت سيد الناس وأفضلهم)، راجع (كشف الغمة)

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة: ج١ ص٥٩.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الخواص: ص٢٩٧ ط ١٤٠١هـ.

<sup>(</sup>٣) راجع تذكرة الخواص: ص٢٩٧، وفيه: (حكى أبو نعيم أيضاً عن الزهري: قال: ما رأيت هاشمياً أفضل من علي بن الحسين وكذا قال أبو حازم وقال: ما رأيت أفقه منه).

<sup>(</sup>٤) نور الأبصار للشبلنجي: ص١٥٣.

<sup>(</sup>٥) كشف الغمة: ص٧٨.

# ٥: الإمام محمد الباقر ﷺ

- قال ابن عمر وأشار إلى الإمام ﷺ : (إنهم أهل بيت مفهمون) ، راجع (المناقب)<sup>(۱)</sup>.
- تا قال جابر الجعفي ـ يريد الرواية من الإمام ـ : (حدثني وصبي الأوصياء ووارث علم الأنبياء محمد بن علي بن الحسين)، راجع (كشف الغمة)(٢).
- ت قال ابن أبي الحديد: (كان محمد بن علي بن الحسين سيد فقهاء الحجاز ومنه ومن ابنه جعفر تعلّم الناس الفقه)، راجع (المدخل إلى موسوعة العتبات) (٣).

# ٦: الإمام جعفر الصادق

- تا قال فؤاد سمعان: (كان الإمام جعفر الصادق أستاذاً لبقية رؤساء المذاهب كمالك بن أنس وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أصحاب الفرق)، راجع (أشعة من حياة الإمام الصادق الله الصادق).
  - قال أبو حنيفة: (ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد)، راجع (نور الأبصار)<sup>(1)</sup>
- قال ابن حجر: ( نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر صيته في

<sup>(</sup>١) المناقب: ج٤ ص١٩٧.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمة: ج٢ ص١٢٥.

<sup>(</sup>٣) راجع أيضاً تذكرة الخواص: ص١٣٨.

<sup>(</sup>٤) انظر تذكرة الحفاظ للذهبي، والمجالس السنية: ج٥ ص٦٣٤.

<sup>(</sup>٥) حياة الإمام الصادق على لحمد أبي زهرة: ص٦٦.

الشيعة والتشيع

جميع البلدان)، راجع (الصواعق الحرقة)(١).

ت قال الدكتور أحمد أمين: (كان الإمام جعفر من أعظم الشخصيات ذوي الأثر في عصره وبعد عصره)، راجع (ضحى الإسلام)(٢).

# ٧: الإمام موسى الكاظم على الماطم الله الماطم الله المام الما

- □ قال هارون لولده: (هذا إمام الناس وحجة الله على خلقه وخليفته على عباده)، راجع (الأعيان).
- □ قال ابن الخلال شيخ الحنابلة: (ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلا وسهّل الله تعالى لي ما أحبّ)، راجع (تاريخ بغداد) (٣).
- □ قال الشافعي: (قبر موسى الكاظم الترياق المجرّب)، راجع (تحفة العالم)(1).

# ٨: الإمام على الرضا الله

- □ قال أبو الصلت: (ما رأيت أعلم من علي بن موسى الرضا ولا رآه عالم إلا شهد له بمثل شهادتي)، راجع (الأعيان)(٥).
  - قال المأمون: (هذا أعلم هاشمي)، راجع (البحار)(١).
- قال رجاء بن ضحاك: (فو الله ما رأيت رجلاً كان أتقى لله منه، ولا أكثر ذكراً

<sup>(</sup>١) الصواعق المحرقة: ص٧٠١.

<sup>(</sup>٢) ضحى الإسلام: ج٣ ص٢٦٥ من الفصل الثاني.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد: ج١ ص١٢٠ ط دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٤) تحفة العالم ـ في شرح خطبة المعالم ـ (السيد جعفر بن محمد باقر بحر العلوم/ ١٣٨١ ١٣٧٠ هـ): ج٢ ص٢٢ .

<sup>(</sup>٥) أعيان الشيعة: ج١ ص١٠١.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ج١٠ ص٣٣٧ ب١٩ ح٢.

لله في جميع أوقاته منه، ولا أشدّ خوفاً لله عزّوجل منه)، راجع (العيون)(١).

ت قال الصولي: (إني ما رأيت ولا سمعت بأحد أفضل من أبي الحسن الرضا، وشهدت منه ما لم أشاهد من أحد إلى أن قال: - فمن زعم أنه رأى مثله في فضله فلا تصدّقوه)، راجع (كشف الغمة)(\*).

# ٩: الإمام محمد الجواد الله

- تال المأمون: (فقد اخترته لتبريزه على كافة أهل الفضل في العلم والفضل مع صغر سنه والأعجوبة فيه بذلك وأنا أرجو أن يظهر للناس ما قد عرفته منه)، راجع (الأعيان) (۳).
- قال الأسقف: (يوشك أن يكون هذا الرجل نبياً أو من ذرية نبي)، راجع (المناقب)<sup>(3)</sup>.
- وقال ابن الجوزي: (وكان على منهاج أبيه في العلم والتقى والزهد والجود)،
   راجع (التذكرة)<sup>(٥)</sup>.
- تال الصفدي: (وكان من الموصوفين بالسخاء ولذلك لقب الجواد وهو أحد الأثمة الإثنى عشر)، راجع (الوافي)<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضا ﷺ: ج٢ ص١٨٠ ب٤٤ ح٥.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمة: ج٢ ص٣١٦.

<sup>(</sup>٣) أعيان الشيعة: ج٢ ص٣٣.

<sup>(</sup>٤) المناقب: ج٤ ص٣٨٩.

<sup>(</sup>٥) تذكرة الخواص: ص٣٢١ طبيروت ١٤٠١هـ.

<sup>(</sup>٦) الوافي بالوفيات (لخيلي بن أيبك الصفدي / ٦٩٦ ـ ٧٦٤ هـ) ج٤ ص١٠٥ الرقم ١٥٨٧ .

الشيعة والتشيع ١٥٧

# 

قال الجنيدي: (والله تعالى لهو خير أهل الأرض وأفضل من برئه الله تعالى)،
 راجع (المآثر).

ت قال يرداد الطبيب: (إذا كان مخلوق يعلم الغيب فهو)، راجع (البحار)(١).

- قال اليافعي: (كان متعبداً فقيهاً إماماً)، راجع (مرآة الجنان).
- □ قال ابن حجر الهيتمي: (وكان وارث أبيه علماً وسخاء)، راجع (الصواعق)(٢).
- قال ابن العماد الحنبلي: (وكان فقيها إماماً متعبداً)، راجع (شذرات الذهب) (٣).
  - قال الشبراوي الشافعي: (وكراماته كثيرة)، راجع (الإتحاف)<sup>(1)</sup>.

# ١١: الإمام الحسن العسكري

□ قال الوزير ابن خاقان لابنه: (يا بني لو زالت الإمامة عن خلفائنا بني العباس ما استحقها أحد من بني هاشم غيره لفضله وعفافه وهديه وصيانته وزهده وعبادته وجميل أخلاقه وصلاحه)، راجع (الإرشاد)(٥).

□ قال بختيشوع الطبيب: (هو أعلم في يومنا هذا ممن هو تحت السماء)، راجع (البحار)(١).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٥٠ ص١٦١ ب٣ ح٥٠.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المحرقة: ص٧٠٧.

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب (لابن العماد الحنبلي - ١٠٨٩هـ): ج٢ ص١٢٨ حوادث سنة ٢٥٤هـ .

<sup>(</sup>٤) الإتحاف بحب الأشراف (للشبراوي الشافعي / تأليف الكتاب ١٥٥ هـ): ب٥ ص١٧٦ .

<sup>(</sup>٥) الإرشاد: ج٢ ص٣٢٢و٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ج٥٩ ص١٣٢ ب٥٤ ح١٠٢.

- □ قال انوش كاتب الخليفة مخاطباً الإمام ﷺ: (إنا وجدناكم في هذا الإنجيل مثل المسيح عيسى بن مريم عند الله)، راجع (صحيفة الأبرار).
- □ قال له راهب دير العاقول: (هذا نظيره ـ أي المسيح ـ في آياته وبراهينه)، راجع (صحيفة الأبرار).

# ١٢: الإمام المهدي المنتظر

- □ قال الرفاعي: (الحسن العسكري أعقب صاحب السرداب الحجة المنتظر ولي الله محمد المهدي)، راجع (صحاح الأخبار).
  - قال الجامي: (المهدي قائد للعالم)، راجع (كشف الأستار)<sup>(1)</sup>.
- □ قال ابن حجر: (أبو القاسم محمد الحجة وعمره بعد وفاة أبيه خمس سنين لكن آتاه الله فيها الحكمة ويسمى القائم المنتظر)، راجع (الصواعق)(٢).
- □ قال ابن كثير ـ في حديث له ـ : (إن عيسى يصلي خلف المهدي) ، راجع (إرشاد الساري) (٣) .
- □ قال ابن كثير: (رايات سود تأتي صحبة المهدي)، راجع (سنن ابن ماجه)(٤).

اللهم عجّل فرجه وسهّل مخرجه.

<sup>(</sup>١) كشف الأستار عن وجه الغائب عن الأبصار (المحدث الميرزا حسين النوري الطبري/ ١٢٥٤ ـ ١٣٢٠هـ) ص٦٥.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المحرقة: ص٧٠٨.

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري ـ لشرح صحيح البخاري ـ (للقسطلاني الشافعي / ٨٥١ - ٩٢٣ ه.) .

<sup>(</sup>٤) راجع سنن ابن ماجة كتاب الفتن ب٣٤ ح ٤٠٨٤ ، وفيه : (عن ثوبان قال : قال رسول الله ﷺ : «يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يعيد إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم» ثم ذكر شيئاً لا أحفظه فقال : «فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي»).

الشيعة والتشيع

# دور الأئمة الطاهرين الله وشيعتهم

أئمة أهل البيت الطاهرون على قد خدموا الإسلام والأمة الإسلامية أكبر خدمة ، وإلا لعصفت بالإسلام نفس العواصف التي عصفت بالأديان السابقة وحرفتها عن مجاريها الصحيحة .

كما أن الشيعة في طول التاريخ الإسلامي جاهدوا في سبيل الله وفتحوا فتوحات عديدة وأدخلوا الناس في دين الله أفواجاً، ووقفوا أمام التيارات التي لولا الشيعة لاكتسحت الإسلام والمسلمين، وكل ذلك مذكور في التواريخ المفصّلة.

ونظرة واحدة إلى موسوعة (أعيان الشيعة) (١) و(الذريعة إلى تصانيف الشيعة) (٢) تكفى لإلقاء الضوء على هذه الحقيقة .

كما أن الحضارة الإنسانية رهينة لخدمات الشيعة في كثير من أبعادها، وقد أدرك علماء الدنيا والدين هذه الحقيقة . . ولذا وضعوا الشيعة في موضعهم اللاثق بهم، ومن أولئك العلماء أكبر علماء مصر الشيخ محمود شلتوت وغيره في فتواهم الشهيرة على ما سيأتي (٣) .

 <sup>(</sup>١) للسيد محسن الأمين العاملي، وتبحث عن حياة علماء ورجال الشيعة، وتقع في أكثر من عشرين مجلداً
 كبيراً.

<sup>(</sup>٢) للشيخ آغا بزرك الطهراني، وتبحث تأليفات الشيعة، وتقع في أكثر من ٢٥ مجلداً.

<sup>(</sup>٣) انظر الصفحة ١٧٧ من هذا الكتاب.

# فصل لاذا التشيع؟



# أدلة الشيعة

للشيعة أدلة كثيرة في اختيار التشيع، حتى أن العلامة الحلّي الله وهو من أعاظم العلماء، قد ذكر (ألفي دليل) على ذلك في كتاب له أسماه (الألفين). .

وكثير من هذه الأدلة من كتب إخوانهم (السنة) وصحاحهم، وهنا نكتفي بذكر بعض تلك الأدلة بإجمال(1):

# خلافة أمير المؤمنين علي

لقد كان الرسول الأكرم محمد بن عبد الله على الله على الله على الله على المراد ويوكد مرة وأخرى على خلافة الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه الصلاة والسلام):

# يوم الإندار

فكان من ذلك: يوم (الإنذار) كما رواه كثير من أعلام السنّة (٢): كابن إسحاق،

<sup>(</sup>١) للتفصيل يمكن مراجعة كتاب (المراجعات) للسيد شرف الدين العاملي، وكتاب (الغدير) للعلامة الأميني.

<sup>(</sup>٢) راجع شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي: ج١ ص٣٧٢ ح٥١٥، وص ٤٢٠ ح٥٨٠. وتفسير الطبري: ج١ ص ١١١ ط ج١٩ ص ٧٤ ط بولاق، وتاريخ الطبري: ج٢ ص ٣١٩، ومسند أحمد بن حنبل: ج١ ص ١١١ ط المبمنية، وكفاية الطالب للكنجي الشافعي: ص ٢٠٦٠. وتذكرة الخواص للسبط بس الجوزي الحنفي: ص ٣٨. وينابيع المودة: ص ١٠٥، والكامل لابن الأثير: ج٢ ص ٢٦. والدر المنشور

وابن جرير، وابسن أبي حاتم، والطبري في الجزء الثاني من (تاريخ الأمم) (١) وغيرهم..

وكان ذلك في مبدأ الدعوة الإسلامية قبل ظهور الإسلام بمكة بعد ما أنزل الله تعالى عليه: (وأنفر عشيرتك الأقربين) (٢)، فدعاهم الرسول عليه إلى دار عمه أبي طالب وهم يومئذ أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصونه وفيهم أعمامه: (أبو طالب) و (حمزة) و (العباس) و (أبولهب).

وفي آخر الحديث، قال على الله الله الله عبد المطلب إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به ، جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه ، فأيكم يؤازرني على أمري هذا ، على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم ؟

السيوطي: ج٥ ص٩٧. وتاريخ دمشق لابن عساكر: ج١ ص٨٥ ح١٩٨ و١٤٠. وكنز العمال: ج١٥ ص١١٨ ح٣٢٣ و١٤٠ وكنز العمال: ج١ ص١١٣ و٣٢٣ و٣٢٣ ط حيدر آباد، والسيرة الحلبية: ج١ ص٢٨٦، وتاريخ أبي الفداء: ج١ ص١١٩ ط القسطنطنية، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٣ ص٢١ ط مصر، وتاريخ الطبري: ج٢ ص١١٩ ط دار المعارف مصر، التفسير المنير لمعالم التنزيل: ج٢ ص١١٨، تفسير الخازن لعلاء الدين الشافعي: ج٢ ص٢١١ و ٣٢٠ ط مصر، و...

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم: ج٢ ص٢١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء: ٢١٤.

الشيعة والتشيع

# يوم الغدير

وكان ن ذلك: (يوم الغدير) (١)، فقد روى حديث الغدير مائة وعشرون من

(١) انظر قصة الغدير وتصريح النبي ﷺ بخلافة أمير المؤمنين على بن أبي طالب ﷺ من بعده بألفاظ مختلفة وفي أحاديث متواترة رواها الأميني في (الغدير) ﴿ واليك بعض المصادر: صحيح ابن حبان: ج١٥ ص١٧٦ ط مؤسسة الرسالة بيروت، والمستدرك على الصحيحين: ج٣ ص١١٨ و٢٢٦ و٢١٣ ط دار الكتب العلمية، ومسند أحمد: ج١ ص٨٤ و٨٨ و١١٨ و١١٩ و١٥٢ وج٤ ص٣٦٨ و٣٧٠ ط مؤسسة قرطبة مصر، ومسند أبي يعلى: ج١ ص٢٤٩ ط دار المأمون للتراث دمشق، وفضائل الصحابة لاحمد بن حنبل: ج٢ ص٧٧٥ و٥٨٥ و٥٨٦ و١١٣ و٢٨٢ و٥٠٥ ط مؤسسة الرسالة بيروت، وفضائل الصحابة للنسائي: ج١ ص١٥ ط دار الكتب العلمية بيروت، ومعجم ما استعجم: ج١ ص٣٦٨ ط عالم الكتاب بيروت، وتفسير ابـن كثـير: ج٢ ص١٥ ط دار الفكـر، والأحـاديث المختـارة: ج٢ ص٨٠ و٨٧ و١٠٥ و ١٠٦ و ١٧٣ و ١٧٤ وج٣ ص٢١٣ ط مكتبة النهضة الحديثة مكة المكرمـة، وموارد الظمآن: ص٤٤٥ ط دار الكتب العلمية بيروت، ومجمع الزوائد: ج٥ ص١٤ وج٩ ص١٠٠ و١٠٥ و٢٠١ و١٠٧ و١٦٤ ط دار الريان للتراث القاهرة، والسنن الكبرى للنسائي: ج٥ ص٤٥ و١٣٠ و١٣٢ و١٣٤ و١٣٥ و١٣٦ و١٥٦ ط دار الكتب العلمية بيروت، ومعتصر المختصر: ج٢ ص١٠٦ ط عالم الكتب بيروت، ومسند الشاسي: ج١ ص١٢٧ و١٦٦ ط المدينة المنورة، والمعجم الأوسط: ج٢ ص٢٥٧ و٣٦٩ ط دار الحرمين القاهرة. ومسند البزار: ج٢ ص١٣٣ و٢٣٥ وج٣ ص٣٥ ط مؤسسة علوم القرآن بيروت. والمعجم الصغير: ج١ ص١١٩ ط المكتب الإسلامي بيروت، والمعجم الكبير: ج٢ ص٥٥٧ وج٤ ص١٦١ وج٥ ص١٦٦ و١٧١ و١٧١ و١٩١ و١٩٢ و١٩٥ و٢٠٤ ط الموصيل، وأمالي المحاملي: ص١٦٢ ط الأردن، والسنة لابن أبي عاصم: ج٢ ص١٠٧ ط المكتب الإسلامي بيروت، وفيض القدير: ج٦ ص٢١٨ ط مصر، والتاريخ الكبير للبخاري: ج٤ ص١٩٣ ط دار الفكر، وتهذيب التهذيب: ج٧ ص٢٩٦ وج٨ ص١٠٦ ط دار الفكر بيروت، وتهذيب الكمال: ج١١ ص٩٩ وج ٢٠ ص ٤٨٤ وج ٢٢ ص ٣٩٨ وج ٣٣ ص ٢٨٣ ط مؤسسة الرسالة بسيروت، وتاريخ بغداد: ج٨ ص ٢٨٩ ط دار الكتب العلمية بيروت، ومعجم الصحابة: ج١ ص١٩٩ ط المدينة المنورة، وصفوة الصفوة: ج١ ص٣١٣ ط دار المعرفة بيروت، والاستيعاب: ج٣ ص١٠٩٩ ط دار الجيل بيروت، والإصابة: ج٣ ص٥٩٧ و٥٩٧ وج٤ ص٣٢٨ وج٧ ص٠٣٠ ط دار الجيل، ونزهة الحفاظ: ص١٠٢ ط مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، وتالى تشخيص المتشابه للخطيب البغدادي: ج١ ص١٣٠ ط الرياض، والعلل المتناهية: ج١ ص٢٢٦ ط دار الكتب العلمية بيروت، وانظر تذكرة الحفاظ: ج٢

أصحاب الرسول على الله وأربعة وثمانون من التابعين، وتجاوز طبقات رواته من أثمة الحديث ثلاثمائة وستين راوياً، وقد بلغ المؤلفون في هذا الحديث من علماء الشيعة والسنة أكثر من ستة وعشرين (1).

ومجمل القصة: أن الرسول على المسير وصعد المنبر في حرّ الظهيرة وحطب خطبة يقال له (غدير خم) فأوقف الناس عن المسير وصعد المنبر في حرّ الظهيرة وخطب خطبة طويلة بمحضر أكثر من مائة ألف شخص (٢)، وقال في خطبته وهو آخذ بكف علي الله الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا ـ يعني علياً ـ مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين كيف تخلفوني فيهما ، الثقل الأكبر كتاب الله عزوجل سبب مردون علي عن الثقلين كيف تخلفوني فيهما ، الثقل الأكبر كتاب الله عزوجل سبب طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلوا ، وعترتي أهل بيتي ، فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يردا علي الحوض) ، كما في الصواعق المحرقة لابن حجر (٢).

وذكر الإمام أحمد كما في المسند<sup>(3)</sup>: أن النبي الشهاخذ بيد على الشهافة فقال: (ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا: بلى، قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه ؟ قالوا: بلى، فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال

<sup>&</sup>lt;-- ص٧١٣ ط الرياض، وسير أعلام النبلاء: ج١٤ ص٢٠٧ وص٢٧٤ و٢٧٧ ط مؤسسة الرسالة بيروت، و. . .

<sup>(</sup>١) الصواعق المحرقة: ص ٢٥، ط القاهرة سنة ١٣٣٢ هـ.

<sup>(</sup>٢) اختلف في عدد من كان مع النبي على في غدير خم، قيل تسعون ألفا، وقيل مائة وأربعة عشر ألفا، وقيل مائة وعشرون ألفا، وقيل مائة وغير من ذلك، أما الذين حجوا معه على فاكثر من ذلك، أما الذين حجوا معه على فأكثر من ذلك، راجع تذكرة الخواص للسبط ابن الجوزي الحنفي: ص٣٠، والسيرة الحلبية: ج٣ ص٣، والغدير: ج١ ص٩.

<sup>(</sup>٣) الصواعق المحرقة: ص٤٦-٤٤ ط مكتبة القاهرة ط٢ عام ١٩٦٥.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد بن حنبل: ج٤، ص٢٨١ ح٢٠ ١٨٥ ط مؤسسة قرطبة مصر.

من والاه وعاد من عاداه) قال: فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنيئاً يا بن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة.

وقد روى الإمام الطبري في كتابه (الولاية): (أن الرسول الله أمر بعد ذلك أصحابه أن يسلموا على علي الله المؤمنين) ، ولذا كانت الصحابة تأتي إليه الله المؤمنين) . ويقولون له: (السلام عليك يا أمير المؤمنين) .

ثم هل يعقل أن الرسول على الذي كان أعقل الناس وأكثر الناس إحكاماً يترك أمته سدى بلا خليفة وهو يريد أن يفارق الحياة إلى لقاء ربه؟ وقد كان على يعين خليفة لنفسه كلما أراد أن يخرج من المدينة لبضعة أيام، كما تجده في مختلف التواريخ والسير(1).

### حديث المنزلة

<sup>(</sup>۱) وقد استخلف رسول الله ﷺ علياً ﷺ في المدينة وخرج الى تبوك، وقال: (علي مني بمنزلة هارون من موسى) انظر صحيح البخاري: ج٥ ص١٢٩ كتاب المغزى، باب غزوة تبوك، ط دار الفكر، وصحيح مسلم: ج٣ ص٣٠ كتاب الفضائل باب من فضائل علي بن أبي طالب، وصحيح الترمذي: ج٥ ص١٠٣ ح٣٠٨. سنن ابن ماجة: ج١ ص٢٤ ح١١٥ و ١٢١، تاريخ الطبري: ج٣ ص٤٠١، تاريخ دمشق: ج١ ح٣٠ و ١٢٥ و ١٥٠ و ٢٥٠ و ٢٥٠ و ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٢) راجع الصفحة ١٣٠-١٣١ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) المستدرك على الصحيحين: ج٣ ص١٤٣ ط دار الكتب العلمية بيروت، ومجمع الزوائد: ج٩ ص٠٢١ ط دار الريان للتراث القاهرة، ومسند احمد: ج١ ص٠٣٣ ط مؤسسة قرطبة مصر، والمعجم الكبير: ج١٢ ص٨٩ ط الموصل، والسنة لابن أبي عاصم: ج٢ ص٥٦٥ و٥٦٦ ط المكتب الإسلامي بيروت،

إلى غيرها وغيرها من الأدلة.

# خلافة باقى الأئمة ﷺ من عترة الرسول ﷺ

ثم إن رسول الله بي أخبر عن الله سبحانه بخلافة الأثمة الطاهرين من بعده الله بقوله: (الخلفاء بعدي اثنا عشر) (١) كما رواه (أبو داود) و (مسلم) و (أحمد) وغيرهم.

وعيّن النبي على أسماءهم في مواطن عديدة، كما في (ينابيع المودّة) (٢) عن الرسول على في حديث سأله شخص عن الأوصياء من بعده، فقال: أخبرني عن وصيك من هو؟ فقال :

(إن وصيي علي بن أبي طالب، وبعده سبطاي الحسن والحسين، تتلوه تسعة أثمة من صلب الحسين، قال: يا محمد فسمهم لي؟ قال : إذا مضى الحسين فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه جعفر، فإذا مضى جعفر فابنه موسى، فإذا مضى موسى فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه علي، فإذا مضى الحجة محمد محمد فابنه علي، فإذا مضى على فابنه الحسن فابنه الحجة محمد المهدي).

 <sup>(</sup>٢) راجع ينابيع المودة للقندوزي الحنفي، ص٥٢٩ الباب السادس والسبعون في بيان الأثمة الاثني عشر
 بأسمائهم. وأيضاً فرائد السمطين: ج٢ص١٣٢ الحديث ٤٣١. وغاية المرام: ص٧٤٣ الحديث ٥٧.

الشيعة والتشيع

### حديث الثقلين

وقد أوصى الرسول عَلَيْكُ بالثقلين: الكتاب والعترة وأمر المسلمين باتباعهما، في حديث متواتر رواه الفريقان، حيث قال عَلَيْكُ : (إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا)(١).

وفي حديث آخر قال على الله عنه الله على الحوض)(٢).

وقال ﷺ: (إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله وأهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض جميعا)(\*).

وقال عَلَيْكُ : (إني خلفت فيكم اثنين لن تضلوا بعدهما أبدا كتاب الله ونسبي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض) (٤٠).

وقال عَيَّاتُكُهُ: (إني مقبوض وإني قد تركت فيكم الثقلين يعني كتاب الله وأهل بيتى وإنكم لن تضلوا بعدهما) (٥).

<sup>(</sup>١) للتفصيل راجع الصفحة ١٢ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل: ج٥ ص١٨١ ح٢١٦١٨ ط مؤسسة قرطبة بمصر. ومجمع الزوائد لأبي بكر الهيثمي: ج٩ ص١٦٢ ط دار الريان للتراث، القاهرة. وفضائل الصحابة، لابن حنبل: ج٢ ص٦٠٣ ط مؤسسة الرسالة بيروت.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل: ج٥ ص١٨٩ ح٢١٦٩٧ ط مؤسسة قرطبة بمصر.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد لأبي بكر الهيثمي: ج٩ ص١٦٢ ط دار الريان للتراث، القاهرة.

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد لأبي بكر الهيثمي: ج٩ ص١٦٢ ط دار الريان للتراث، القاهرة.

### حديث السفينة

1 .

وقد شبه رسول الله على أهل بيته الأطهار بسفينة نوح الله وقال على: (ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق) (١).
وقال على: (النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس)(٢).

<sup>(</sup>۱) راجع المستدرك على الصحيحين: ج٢ ص٣٧٣ وج٣ ص٣١ طدار الكتب العلمية بيروت. ومجمع الزوائد: ج٩ ص٨١٦، وكفاية الطالب: ص٣٧٨ ط الحيدرية، والمعجم الصغير: ج٢ ص٢٢، ورشفة الصادي: ص٧٩، وحلية الأولياء: ج٤ ص٣٠٦، والجامع الصغير: ج٢ ص١٣٧، ونور الأبصار: ص٤٠١ ط الميمنية، والمناقب للمفازلي: ص١٣٧ ح١٧٤. وعيون الأخبار لابن قتيبة: ج١ ص١٠١، والفتح الكبير: ج١ ص٤١٤ وج٢ ص١١٣، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١ ص٣٧ ط مصر.

<sup>(</sup>٢) المستدرك على الصحيحين: ج٣ ص١٤٩. وانظر الصواعق المحرقة ص٩١ و ١٤٠ ط الميمنية، وإحياء الميت للسيوطي بهامش الإتحاف: ص١١٤، ومنتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد: ج٥ ص٩٣، وينابيع المودة: ص٢٩٨ ط اسلامبول، وجواهر البحار للنبهاني: ج١ ص٣٦١ ط مصر.

# فصل

التشيع في نظر علماء السنة

# التشيع وعلماء السنة

الإسلام ينص على وجوب وحدة المسلمين، كما قال سبحانه: (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) (١).

فابتعاد المسلمين بعضهم عن بعض، خلاف ما أمر به الإسلام، وخلاف ما صرح به علماء السنة العظام قديماً وحديثاً. .

وإليك كلمات بعضهم:

# العلامة الذهبي

فانظر إلى كلام العلامة الذهبي الذي هو من أعاظم العلماء ، إذ يقول في ميزان الاعتدال (٢):

(فهذا ـ أي التشيع ـ كثر في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق فلورد حديث هؤلاء ـ أي الشيعة ـ لذهبت جملة الآثار النبوية).

وقد ذكر العلامة الأجلّ شرف الدين في كتابه القيّم (المراجعات) (٣) أسماء مائة من رجال الشيعة الذين أخذت عنهم العلماء في كتب الحديث وغيرها.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال: ج١ ص٥.

<sup>(</sup>٣) المراجعات: ص٥٤ المراجعة رقم ١٦ ط دار العلوم بيروت.

# الشيخ شلتوت

وقد اقتفى آثار أولئك السابقين من العلماء علماؤهم الحاضرون في هذا الأمر، فهذا شيخ الجامع الأزهر السابق الأكبر الشيخ محمود شلتوت أفتى صريحا بأن:

(مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية، مذهب يجوز التعبد به شرعاً كسائر المذاهب، فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة) (١).

(١) وقد أكد على ما أفتاه الشيخ الشلتوت، العديد من علماء السنة، وإليك بعض أقوالهم على ما ذكره مروان خليفات في كتابه (أكرمتني السماء) . :

قال شيخ الأزهر الدكتور محمد محمد الفحّام:

«الشيخ محمود شلتوت، أنا كنت من المعجبين به وبخلقه وعلمه وسعة اطلاعه وتمكنه من اللغة العربية وتفسير القرآن ومن دراسته لأصول الفقه، وقد أفتى بذلك أي جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية فلا أشك أنه أفتى فتوى مبنية على أساس في اعتقادي» انظر: (في سبيل الوحدة الإسلامية) للرضوي: ص٨.

وقال: «ورحم الله الشيخ شلتوت الذي التفت إلى هذا المعنى الكريم، فَخَلُد في فتواه الصريحة الشجاعة، حيث قال ما مضمونه: بجواز العمل بمذهب الشيعة الإمامية» المصدر: ٥٩.

وقال الداعية الشيخ محمد الغزالي:

«وأعتقد أنّ فتوى الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت، قطعت شوطاً واسعاً في هذا السبيل، واستثناف لجهد المخلصين من أهل السلطة وأهل العلم جميعاً، وتكذيب لما يتوقعه المستشرقون، من أن الأحقاد سوف تأكل الأمة، قبل أن تلتقي صفوفها تحت راية واحدة. . . وهذه الفتوى في نظري، بداية الطريق وأول العمل». .

«إنّ الشيعة يؤمنون برسالة محمد، ويرون شرف علي في انتمائه إلى هذا الرسول، وفي استمساكه بسنته، وهم كسائر المسلمين، لا يرون بشراً في الأولين ولا في الآخرين أعظم من الصادق الأمين »(دفاع عن العقيدة والشريعة: ص٧٥٧).

وقال عبد الرحمن النجار مدير المساجد في القاهرة:

الشيعة والتشيع

-- «فتوى الشيخ شلتوت نفتي بها الآن حينما نُسأل بلا تقييد بالمذاهب الأربعة، والشيخ شلتوت إمام مجتهد رأيه صادف عين الحق. لماذا نقتصر في تفكيرنا وفتاوانا على مذاهب معينة وكلهم مجتهدون»، (في سبيل الوحدة الإسلامية، للرضوى: ص٦٦).

وقال الدكتور مصطفى الرافعي

«هما المذهبان ـ يقصد الإمامية والزيدية ـ الوحيدان من مذاهب الشيعة اللذان يلتقيان مع مذاهب أهل السنة ويصح التعبد وفق أحكامهما».

«ولست أرى ما يمنع من اعتماد المذهب الجعفري، إلى جانب المذاهب الأربعة» (إسلامنا: ص٣٦، ٥٩). وقال حسن البنا:

«اعلموا أنّ أهل السنة والشيعة مسلمون، تجمعهم كلمة لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله، وهذا أصل العقيدة، والسنة والشيعة فيه سواء وعليه التقاؤهم، أمّا الخلاف بينهما فهو في أمور من الممكن التقريب فيها بينهما) (ذكريات لا مذكرات، عمر التلمساني: ص٢٤٩، مجلة العالم عدد ٥١٩: ص٤٠).

وقال الأستاذ أحمد بك المصري ـ أستاذ شلتوت وأبي زهرة:

«والشيعة الإمامية مسلمون، يؤمنون بالله ورسوله وبالقرآن وبكل ما جاء به محمد على الشيعة الإمامية قديماً وحديثاً فقهاء عظام جداً وعلماء في كل علم وفن، وهم عميقو التفكير، واسعو الإطلاع، ومؤلفاتهم تعد بمثات الألوف، وقد اطلعت على الكثير منها».

وقال شيخ الأزهر سيد محمد طنطاوي:

 (إنّ المسلمين سنة وشيعة مؤمنون بالله ونبيه ، وإن اختلاف الآراء لا يقلل من درجة إيمان الأشخاص» (تاريخ التشريع الإسلامي).

وقال الأستاذ محمود السرطاوي عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية وأحد كبار المفتين:

«إنني أقول ما قاله سلفنا الصالح: الشيعة الإمامية إخواننا في الدين، لهم علينا حق الأخوّة، ولنا عليهم مثل. مالهم علينا، ما يوجد بيننا وبينهم من اختلاف وجهات نظر، إنّما هي في الفروع» المصدر السابق: ص٩٠.

وقال الأستاذ عبد الفتاح عبد المقصود:

«إنّ في عقيدتي أنّ الشيعة هم واجهة الإسلام الصحيحة، ومرآته الصافية، ومن أراد أن ينظر إلى الإسلام، عليه أن ينظر إليه من خلال عقائد الشيعة ومن خلال أعمالهم، والتاريخ خير شاهد على ما قدّمه الشيعة من الخدمات الكبيرة في ميادين الدفاع عن العقيدة الإسلامية.

وانّ علماء الشيعة الأفاضل هم الذين لعبوا أدواراً لم يلعبها غيرهم في الميادين المختلفة، فكافحوا وتاضلوا وقدّموا أكبر التضحيات، من أجل إعلاء الإسلام ونشر تعاليمه القيمة وتوعية الناس وسوقهم إلى القرآن» (في سبيل الوحدة الإسلامية).

### وهذا نص فتواه:

# قيل لفضيلته:

إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلّد أحد المذاهب الأربعة المعروفة، وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية، فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإثنى عشرية مثلا؟

### فأجاب فضيلته:

ان الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه، اتباع مذهب معين، بل نقول:
 إن لكل مسلم الحق في أن يقلّد بادي ذي بدء أيّ مذهب من المذاهب المنقولة نقللا صحيحا، والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة، ولمن قلّد مذهباً من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره، أيّ مذهب كان، ولا حرج عليه في شيء من ذلك.

Y: إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية ، مذهب يجوز التعبّد به شرعا ، كسائر مذاهب أهل السنة ، فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك ، وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة ، فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب ، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى ، يجوز لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم ، والعمل بما يقررونه في فقههم ، ولا فرق في ذلك بن العبادات والمعاملات .

التوقيع محمود شلتوت

# نص الفتوي

نص الفتوى التي أصدرها صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية:



# شيخ الأزهر

وهذا شيخ الجامع الأزهر الحالي يقول في فتواه التي نشرتها مطبعة (دار البصري ببغداد) سنة (١٣٨٥ هـ) في كتاب (المؤتمر الإسلامي العراقي) ما نصه:

(فقد عملت منذ تقليدي منصبي في العام الماضي على جمع كلمة المسلمين وإزالة ما بينهم من خلافات مذهبية . . . وقد سرّني أن يلبّي الدعوة (أي دعوة المؤتمر) علماء خمس وثلاثين دولة إسلامية وفي مقدمتهم علماء العراق) .

ثم ذكر أنه تشرف برئاسته موسوعة في الفقه تعدّ موسوعة فقهية للمذاهب الإسلامية بما فيها المذاهب الأربعة المعروفة ومذهب الزيدية والشيعة الإمامية.

# مفتي الأردن

وقال الشيخ عبد الله القلقيلي المفتي العام لمملكة الأردن في كلام له في نفس المصدر السابق:

(وإن الذين قاموا في مصر من العلماء والفضلاء بتأليف جمعية للتقارب بين الفريقين، قد سلكوا بذلك سبيل الرشاد ونهجوا نهج السداد).

# مصادر للتعرف على الشيعة

ومن أراد التعرّف على الشيعة وعلى أدلتهم في الأصول والفروع، فهناك جمهرة كبيرة من الكتب مبذولة في الأسواق لهذه الشؤون مثل كتاب:

(المراجعات)<sup>(۱)</sup> .

و(الفصول المهمة)<sup>(٢)</sup> .

و(الغدير)<sup>(٣)</sup> .

و(الذريعة)<sup>(1)</sup>.

و(شرح التجريد)<sup>(ه)</sup> .

و (حق اليقين)<sup>(١)</sup>.

و(وسائل الشيعة)(٧) .

<sup>(</sup>١) للمرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين (١٢٩٠ ـ ١٣٧٧هـ).

<sup>(</sup>٢) للمرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين (١٢٩٠ ـ١٣٧٧هـ).

<sup>(</sup>٣) للعلامة الشيخ الأميني الله ( - ١٣٩٠ هـ) ويقع الكتاب في أكثر من عشرين مجلداً، طبع منه أحد عشر مجلداً في حياة المؤلف.

<sup>(</sup>٤) (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) للشيخ آقا بزرك الطهراني ( ـ ١٣٨٩هـ) ويقع الكتاب في خمسة وعشرين مجلداً.

<sup>(</sup>٥) للعلامة الحلّي (شرح استدلالي لكتاب: تجريد الاعتقاد للفيلسوف والحكيم الالهي خواجه نصير الدين الطوسي).

<sup>(</sup>٦) للسيد عبد الله شبر (دراسة استدلالية مسهبة في اصول الدين عقلاً ونقلاً عن الكتاب والسنة) .

<sup>(</sup>٧) للشيخ الحر العاملي ويقع في عشرين مجلداً (في الحديث الشريف).

و(جواهر الكلام)<sup>(۱)</sup> . و(المتعة)<sup>(۲)</sup> .

و(أصل الشيعة وأصولها)(١).

و(العقائد الإسلامية)(1).

و (على من المهد إلى اللحد) (٥) .

و(أعيان الشيعة)<sup>(١)</sup> .

و (عقائد الإمامية) (V) .

وغيرها من الكتب الكثيرة جداً (^).

(١) للشيخ محمد حسن النجفي ، ويقع في خمس وأربعين مجلداً (في الفقه الاستدلالي).

<sup>(</sup>٢) لتوفيق الفكيكي (١٣٢١هـ - ) (بحث في مشروعية الزواج المؤقت).

<sup>(</sup>٣) للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (في حقيقة المذهب الشيعي: نقلاً وعقلاً وتاريخاً).

<sup>(</sup>٤) للامام السيد محمد الشيرازي (بحث مبسط في العقائد)، طبع عدة مرات.

<sup>(</sup>٥) للسيد محمد كاظم القزويني (سيرة الإمام على هيد).

<sup>(</sup>٦) للعلامة السيد محسن الامين العاملي، في أكثر من عشرين مجلداً (عن حياة علماء ورجال الشيعة).

<sup>(</sup>٧) للشيخ محمد رضا المظفر (عن المعتقدات الأساسية لدى الشيعة).

 <sup>(</sup>٨) كموسوعة الفقه للإمام الشيرازي، التي تقع في أكثر من ١٥٠ مجلداً، وهي دراسة تفصيلية في الفقه الشيعي وأقوال علمائهم.

# فصل(۱)

## أسئلة وأجوبة

حول الشيعة والتشيع

|  |  | • |
|--|--|---|

#### أسئلة وأجوبة

س: ما معنى كلمة (الشيعة)؟

ج: (الشيعة) من (المشايعة) بمعنى المتابعة.

س: لماذا سميت (الشيعة) بهذا الاسم؟

ج: لأنهم يشايعون علياً عليه وأهل بيت الرسول الله على .

س: من سماهم بـ (الشيعة)؟

ج: سماهم الرسول الأعظم محمد الله على عنه السنة والشيعة)(١).

س: كم هم الشيعة؟

ج: أكثر من خمسمائة مليون.

س: في أي قطر يسكنون؟

ج: هم منتشرون في كل البلاد الإسلامية وغير الإسلامية ، إلا أن معظمهم في (العراق) و(إيران) و(لبنان) و(الهند) و(إندونيسيا) و (أفغانستان) و(تركيا) وبلاد الخليج: (الكويت) و(مسقط) و(البحرين) وغيرها. . .

س: هل لهم حكومة فعلاً باسمهم؟

ج: نعم. . حكومة إيران وغيرها. .

<sup>(</sup>١) راجع الصفحة ٢٧ من هذا الكتاب.

س: هل كانت لهم في التاريخ الماضي حكومات؟

ج: حكومات كثيرة جداً مثل (الصفويين) و(البويهين) و(الحمدانيين)

و (الإدريسيين) و (القاجار) و (الفاطميين) (١) وغيرهم . .

س: هل للشيعة علماء؟

ج: نعم. . عدد نجوم السماء ، قديماً وحديثاً (<sup>۲)</sup> .

س: هل للشيعة كتب مطبوعة؟

(۱) الصفويون: سلالة إسلامية شيعية فارسية حكمت ايران (۱۰۰۱-۱۷۳٦) مؤسسها شاه إسماعيل الأوّل (۱۰۰۱-۱۷۳۹) الذي عزز التجارة ورعى الفنون فبلغت الحركة الفنية الفارسية أوجها في عهده.

(موسوعة المورد: الموضوع رقم ٧٧٧٦)

البويهيون: أسرة شيعية فارسية حكمت (١٠٥٥-١٩٥) سيطرت على الجيزء الغربي من ايران وعلى
 العراق، تنسب إلى (أبي شجاع بويه) ولكن مؤسسيها الحقيقيين هم أبناؤه الثلاثة: ١- علي (الملقب بعماد الدولة) ٢- ألحمد (الملقب بمعاد الدولة).

(موسوعة المورد: الموضوع رقم ٣٣٠٨)

الحمدانيون: أسرة عربية علوية بسطت سلطانها خلال القرن العاشر للميلاد (٩٠٥-٤٠١م) على
 الموصل وحلب والمناطق المحيطة بهما، مؤسسها (أبو الهجاء بن حمدان بن حمدون) أبرز أعلامهم:
 (سيف الدولة) أمير حلب.

(موسوعة المورد: الموضوع رقم ٤٨٢٣)

القاجار: أسرة مالكة حكمت ايران (١٧٩٤ - ١٧٩٥م) أول ملوكها (آقا محمد خان) وآخرهم (أحمد شاه) في عهدها دخلت ايران في مدار السياسة الأوروبية وخسرت باكو وجورجيا ومعظم أرمينيا الفارسية بعد أن استولت عليها دولة القياصرة في روسيا.

(موسوعة المورد: الموضوع رقم: ٩٩٦)

الفاطميون: سلالة إسلامية شيعية (٩٠٩-١١٧١م) حكمت شمال أفريقيا ومصر، أسسها (عبيد الله المهدي) كانت المهدية في تونس عاصمة الفاطميين ثم أصبحت القاهرة.

(موسوعة المورد: الموضوع رقم: ٨٩١٨)

(٢) راجع (طبقات أعلام الشيعة) للشيخ الطهراني، وعشرات الكتب الأخرى في الرجال والاعلام الشيعية.

ج: نعم. . . عدد الرمل والحصى والتراب (١) .

س: هل إنهم يتمكنون من أن يعيشوا مع سائر المسلمين، في أخوَّة وألفة ووداد؟ ج: نعم. . والشواهد على ذلك كثيرة، ففي كل من (بغداد) و(القاهرة) و(دمشق) و(بيروت) وغيرها . . . ما لا يحصى من الشيعة والسنة، وهم يعيشون إخوة .

س: هل للشيعة مدارس؟

ج: نعم. . بما لا يحصى ، في (النجف) و(كربلاء) و(الكاظمية) و(سامراء) و(قم) و(خراسان) و(طهران) و(اصفهان) و (بيروت) و(شيراز) و(دمشق) وغيرها . . .

س: هل إنهم يكفّرون المسلمين؟

ج: هذا كذب وافتراء من الدسّاسين.

س: هل صحيح أنهم يكفّرون الصحابة ويلعنونهم؟

ج: هذا كذب وافتراء ودسّ، ولا يقوله إلا من يريد التفرقة.

س: هل صحيح أنهم يسجدون على الصنم؟

ج: هذا كذب وتهمة، وإنما يجوزون السجود على (الأرض) و(ما ينبت منها)
 غير ما يؤكل أو يلبس.

س: في أيّ البلاد تكون المدارس العلمية الدينية للشيعة وأين مجمع علمائهم؟ ج: هي كثيرة جداً، ومن أشهرها: (النجف الأشرف) و(كربلاء المقدسة) و(قم) و(خراسان)(٢).

<sup>(</sup>١) راجع (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) للشيخ آغا بزرك الطهراني، و٠٠٠

<sup>(</sup>٢) النجف الأشرف: مدينة في وسط العراق تقع غربي نهر الفرات مباشرة، وفيها ضريح الإمام

س: كيف يمكن الاتصال بالشيعة لتحصيل المعلومات منهم؟
 ج: بمراجعة البلاد المذكورة، وغيرها (1).

علي ﷺ ومن هنا اعتبرت أولى العتبات المقدسة في العراق.

كربلاء المقدسة: مدينة في وسط العراق تقع على ٨٨كيلو متراً إلى الجنوب الغربي من العاصمة بغداد، استشهد فيها سيد الشهداء الحسين بن علي على العاشر من محرم سنة ٦١ للهجرة (العاشر من اكتوبر سنة ٦٠ للميلاد) وبها ضريحه الله المربحة الله الميلاد)

قم المقدسة: مدينة في الجزء الشمالي الغربي من وسط ايران تقوم فيها وفي جوارها اضراحة أربعمائة من الأولياء وعلى رأسهم السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر !!!

خراسان: مقاطعة شاسعة أو ولاية كبيرة تقع في آسيا الصغرى موزعة على ثلاثة دول حسب خريطة اليوم، في مركزها مدينة (طوس) أو (مشهد الإمام الرضا على الجزء...

ومدينة (مشهد المقدسة) هذه تضم ضريح الإمام الرضا ( ١٤٨ - ٣٠ هـ ) وكانت منذ القديم ولا زالت مركزاً للتعليم والتربية الدينية وفيها كثرة من علماء الدين والمراجع ، كما فيها المدارس ومعاهد التعليم والمكتبات والحوزات الدينية . . . يؤمها سنوياً ملايين المسلمين سنة وشيعة من انحاء العالم لزيارة قبر الإمام الرضا الله علماء الدين في شؤونهم الدينية .

وهذه المدن الأربعة ، تشتمل على اضخم الحوزات العلمية الشيعية منذ مثات السنين وبعضها اكثر من ألف سنة .

(١) لا يخفى ان هذه العناوين المذكورة قديمة وربما تغير بعضها أما اليوم فيمكن الاتصال بـ آلاف بـ ل بعشرات الألوف من المراكز الشيعية في مختلف بقاع العالم من دون استثناء، وعبر الانترنيت أيضا، منها:

مكتبة الإمام الرضائلي ، مشهد ايران

مكتبة المرعشى النجفى، قم ايران

ـ الحوزة العلمية في مشهد ايران

- الحوزة العلمية في قم المقدسة ايران

. الحوزة العلمية في اصفهان ايران

- الحوزة العلمية في النجف الأشرف العراق

- الحوزة العلمية في كربلاء المقدسة العراق

- مكاتب العلماء ومراجع التقليد في قم المقدسة ايران

مكاتب العلماء ومراجع التقليد في مشهد ايران

الشيعة والتشيع

. مكاتب العلماء ومراجع التقليد في لبنان

ـ مكاتب العلماء ومراجع التقليد في سورية / السيدة زينب الله الماء

. الحوزة العلمية الزينبية في دمشق

ـ مكاتب العلماء ومراجع التقليد في لندن

. مكاتب العلماء ومراجع التقليد في الكويت

ـ مساجد وحسينيات ومراكز الشيعة في كل بقعة من بقاع العالم.

ويمكن تحصيل هذه العناوين وغيرها عبر الانترنيت وما أشبه ، كما يمكن مراجعة علماء الشيعة في ذلك.

اما ما ذكره الإمام الشيرازي للمراسلة فكالتالي:

العراق

النجف الأشرف: مكتبة الإمام الحكيم

النجف الأشرف: مكتبة الإمام الشاهرودي

النجف الأشرف: مكتبة الإمام الخوثي

النجف الأشرف: مكتبة الإمام الشيرازي

النجف الأشرف: كلية الفقه

النجف الأشرف: مكتبة الإمام أمير المؤمنين ﷺ

النجف الأشرف: جامعة النجف

النجف الأشرف: مدرسة الإمام البروجردي

كربلاء المقدسة : رابطة النشر الإسلامي

كربلاء المقدسة : مكتب منابع الثقافة الإسلامية

كربلاء المقدسة : لجنة الثقافة الدينية

كربلاء المقدسة : مدرسة حفاظ القرآن الحكيم

كربلاء المقدسة : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات الإسلامية

بغداد: مكتبة الخلاني العامة

الكاظمية : مكتبة الجوادين

سامراء: مدرسة الإمام الشيرازي

ايران

قم: مكتب إسلام

قم : مكتبة الإمام الشريعتمداري

-

س: لماذا تسمى (الشيعة) بـ (الجعفرية)؟

ج: لأن الإمام (جعفر بن محمد الصادق في وهو سادس أئمة أهل البيت قد نشر من علوم القرآن والرسول مقداراً كبيراً، حتى أن معظم الأحاديث الموجودة عند الشيعة في مختلف أبواب الفقه والتفسير والمعارف، قد ورد من هذا الإمام الهمام (1).

س: ما هي اعتقادات الشيعة؟

وس قم: مكتبة الإمام الكلبايكاني

قم: مكتبة الإمام النجفي

خراسان : مكتبة الإمام الميلاني

خراسان : مكتبة الإمام القمي

طهران : مكتبة الإمام الخونساري

لنان

بيروت: مكتبة الحجة الشيخ محمد جواد مغنية

صور: مكتبة الحجة السيد موسى الصدر

بعلبك : مكتبة الحجة الشيخ إبراهيم

مضافاً إلى:

دمشق سوريا: المدرسة المحسنية.

لكنهو الهند: مدرسة الواعظين.

كراتشي الباكستان: مكتبة الحجة الشيخ محمد شريعت

القاهرة مصر: دار التقريب بين المذاهب الإسلامية .

إلى غيرها بما لا تعد ولا تحصى . .

(١) كما أن بعضاً من رؤساء المذاهب الإسلامية الأخرى تتلمذوا عند الإمام جعفر الصادق : قال أبو حنيفة: (لولا السنتان لهلك النعمان)، يشير الى تلمذته على الإمام الصادق تشيس الله النعمان)،

وقال مالك بن أنس: (ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد فضلاً وعلماً وعبادة وورعاً وكان كثير الحديث طيب المجالسة، كثير الفوائد). راجع المجالس السنية: جزء ٥، ص٥٢ و٤٦ و٢٠٥ . نقلاً عن حياة الإمام الصادق على: ص٩٢ .

ج: تعتقد الشيعة بأصول ثلاثة.

س: ما هي تلك الأصول؟

ج: هي :

١: المبدأ ولوازمه

٢: الرسالة وتوابعها

٣: المعاد وشؤونه.

س: ما هو تفصيل اعتقاد الشيعة حول المبدأ؟

ج: تعتقد الشيعة: بأن للكون إلها، خالقاً، رازقاً، محيياً، عميتاً، عالماً، قادراً، حياً، مريداً، مدركاً، قديماً، أزلياً، متكلماً، صادقاً، ليس بمركب، ولا بجسم، ولا بمحل للحوادث، لا شريك له، وهو عادل في أفعاله، وفي أوامره، وفي خلقه: ﴿ وَهَا رَبُّكُ بِظُلام للعبيد ﴾ (١).

س: ما هو تفصيل اعتقاد الشيعة حول الرسالة؟

ج: تعتقد الشيعة: بأن الله تعالى أرسل إلى البشر أنبياء ليرشدوهم من الضلالة ، وينقذوهم من الجهالة ويهدوهم إلى الحق وإلى صراط مستقيم ، وعددهم كثير جداً ، أولهم (آدم) أبو البشر هي وآخرهم نبي الإسلام (محمد بن عبد الله في) ، وأن (موسى) و(عيسى) و(نوح) و(إبراهيم) وغيرهم من الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم ، أو في السنة المطهرة ، كلهم من عند الله ، وأنهم معصومون ، وأنهم أدوا رسالات ربهم كاملة غير منقوصة .

س: ما هو عقيدة الشيعة في (الإمامة)؟

ج: تعتقد الشيعة بأن الرسول على عين ـ بأمر الله تعالى ـ لنفسه اثني عشر خليفة ،

<sup>(</sup>١) سورة فصلت: ٤٦.

وسماهم بأسمائهم، وهم معصومون كالنبي تله عن كل خطأ وزلة، كما قال تعالى في شأن نبيه: ﴿وَمَا يَنْطُقُ عَنِ الْهُوى ۞ إِنْ هُو إِلا وَحَى يُوحَى اللهُوءَ .

س: من هم الأثمة خلفاء الرسول؟

ج: هم :

١. على أمير المؤمنين ﷺ

料: 1-1. 7

٣. الحسين لللله

٤. على بن الحسين على

٥. محمد الباقر على

٦. جعفر الصادق

٧. موسى الكاظم على الكاظم المناطقة المن

٨. على الرضايي

٩. محمد الجواد علي

١٠. علي الهادي الله

١١. الحسن العسكري للله

١٢. محمد المهدى هليلي.

وهذه الأسماء وكونهم خلفاء الرسول تَشَكَّانَهُ، بنص من الرسول تَشَكَّانَهُ، موجودة في كتب (السنة) (۲). . كما هي موجودة في كتب (الشيعة) (۳).

<sup>(</sup>١) سورة النجم: ٣و٤.

<sup>(</sup>٢) راجع الصفحة ٢٢ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) فمثلا انظر بحار الأنوار: ج٣٦ ص٢٨٣ ب٤١ ح٢٠١. والصراط المستقيم: ج٢ ص١٤٤، وفيه: قال رسول الله (ص): (وصيي علي بن أبي طالب، وبعده سبطاي الحسن والحسين، تتلو تسعة من صلب الحسين ائمة ابرار، فاذا مضى الحسين فابنه علي، فاذا مضى فابنه محمد، فاذا مضى فابنه جعفر، فاذا

س: أين مدفن هؤلاء الأئمة؟

ج: الإمام على على في النجف ـ العراق.

الإمام الحسن، وعلي بن الحسين، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق ﷺ: المدينة المنورة ـ الحجاز.

الإمام الحسين على : كربلاء - العراق.

الإمام موسى الكاظم ومحمد الجواد الله : الكاظمية ـ العراق.

الإمام على الرضا على الرضا الله : خراسان - ايران .

الإمام على الهادي، والحسن العسكري ﷺ: سامراء ـ العراق.

س: هل لهؤلاء الأئمة على مرقد يزار؟

ج: نعم. . رفع المسلمون للأئمة الله أضخم القباب وبنوا حول قبورهم أضخم الأبنية ، ويزارون بالملايين سنوياً.

س: ما هو اعتقاد الشيعة حول الإمام المهدي ﷺ ؟

ج: إن الرسول الشاخبر بأن (المهدي الله عنه عيم حياً حتى يظهر - بعد غيبة طويلة - ليما الأرض عدلاً وقسطاً بعد أن ملئت ظلماً وجوراً، كما هو موجود في كتب (السنة) (١) وكتب (الشيعة) (٢).

س: هل صحيح أن الشيعة تغلو في هؤلاء الأثمة؟

ج:كلا، وإنما تعتقد الشيعة: أنهم عباد لله سبحانه، وخلفاء لرسوله.

و مضى قابنه موسى، فاذا مضى قابنه علي، فاذا مضى قابنه محمد، فاذا مضى قابنه علي، فاذا مضى قابنه الحسن، فاذا مضى قالحجة بن الحسن).

<sup>(</sup>١) راجع الصفحة ٦٥-٦٦ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب (كمال الدين)، و(الغيبة) و(بحار الأنوار)، مجلد حياة الإمام الحجة على.

س: ما هو اعتقاد الشيعة حول فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى

ج: اعتقادهم: أنها صديقة طاهرة نزلت في شأنها وشأن أبيها وبعلها وبنيها (آية التطهير)(1).

س: ما هو اعتقاد الشيعة حول القرآن؟

ج: اعتقاد الشيعة: أن القرآن كلام الله المنزل على نبيه بقصد الإعجاز والتحدي، وأنه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ونعتقد أنه مصدر الأحكام، وأنه لم يزد فيه ولم ينقص أبدا وهو مصون من التحريف (٢)، قال تعالى: ﴿إِنَا نَحْنَ نِزِلْنَا الذِكُو وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (٣).

س: ما هو اعتقاد الشيعة حول الإسلام؟

س: ما هو اعتقاد الشيعة حول الجبر والتفويض؟

ج: اعتقاد الشيعة: أن الله سبحانه خلق الإنسان وركّب فيه القوى، وأرشده إلى الخير وبيّن له السبل، فمن عصى أو كفر كان من نفسه، ومن آمن واهتدى وأطاع كان بفضل الله وحسن اختياره، كما ورد في الحديث: «لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين »(٥).

<sup>(</sup>١) قوله تعالى في سورة الأحزاب: ٣٣ ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهــــل البيــت ويطــهركم تطهيرا﴾. للتفصيل راجع الصفحة ٦٧-٦٨ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب (متى جمع القرآن؟) للإمام المؤلف.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر: ٩.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: ٨٥

<sup>(</sup>٥) الاحتجاج: ص٤٥١.

س: ما هو اعتقاد الشيعة حول التقية؟

ج: اعتقاد الشيعة هو ما بينه القرآن الحكيم بقوله : ﴿ إِلَّا أَنْ تَتَقَوُّا مُنْهُمُ تَقَامُ (1) وقوله : ﴿ إِلَّا مِنْ أَكُرِهُ وَقَلِمُ مُطْمئن بِالْإِيمَانُ (1) .

فعلى الإنسان أن يعمل حسب قوانين الإسلام، إلا إذا كان هناك ضرر أو حرج، مما أباح الشارع خلاف ذلك، كما قال سبحانه: ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ (٣)، وقال الرسول ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » (٤).

س: ما هو اعتقاد الشيعة حول الكفر والإسلام؟

ج: اعتقاد الشيعة:

إن (المسلم) هو من شهد الشهادتين: «أشهد أن لا إله إلا الله » و «أشهد أن محمدا رسول الله » والتزم بأحكام الإسلام التي جاء بها النبي الله من عند ربه، وإن هذا الشخص محقون دمه، محفوظ ماله وعرضه، طاهر، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم.

س: ما معنى العصمة؟

ج: معنى العصمة أن الشخص يكون منزها من المعاصي كبيرها وصغيرها إطلاقا.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) دعائم الإسلام: ج٢ ص٤٩٩ ح١٧٨١.

س: من هم المعصومون عند الشيعة؟

ج: هم الأنبياء، والأثمة، والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، والملائكة (صلوات الله عليهم أجمعين) كما قال سبحانه بالنسبة إلى الملائكة (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون )(١).

س: ما هو تفصيل اعتقاد الشيعة حول المعاد؟

ج: اعتقاد الشيعة، أن الإنسان إذ خرجت منه الروح لا يبطل ولا يفنى . كما يقول بذلك الدهريون . وإنما ينتقل من هذا العالم إلى عالم آخر يسمى : (برزخا) . . وأن القبر روضة من رياض الجنة لمن آمن وأطاع ، وحفرة من حفر النيران لمن كفر وعصى . . وأن الله سبحانه يعيد هذه الأبدان في يوم القيامة ، ويحاسبهم ، فمن كان محسنا جزاه بجنات النعيم ، ومن كان مسيئا ألقاه في دركات الجحيم ، وهناك : (الصراط) و(الميزان) و(الكتب) و(الحوض) و(الجنة) و(النار) . .

س: ما هو اعتقاد الشيعة حول الشفاعة (٢)؟

ج: اعتقاد الشيعة أن الله سبحانه يأذن لمن شاء من الأنبياء والأئمة والعلماء والشهداء والصلحاء وغيرهم، ليشفعوا بعض المذنبين، كما قال سبحانه: ﴿ولايشفعون إلا لمن ارتضى﴾(٣) وقال النبي ﷺ: «ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»(٤).

س: ما هي العبادات التي تأتي الشيعة بها؟

ج: هي العبادات التي أمر بها الرسول الله والأئمة الله وهي: (الطهارة)

<sup>(</sup>١) سورة التحريم: ٦.

<sup>(</sup>٢) للتفصيل أنظر الصفحة ٧٦ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) نزهة النواظر وتنبيه الخواطر: ج١ ص٢٩٩.

و(الصلاة) و(الزكاة) و(الصوم) و(الاعتكاف) و(الحج) و(الجهاد) و(الخمس) و(الأمر بالمعروف) و(النهى عن المنكر).

س: هـل هنـاك اختلافات جوهريـة بـين (الشـيعة) و (السـنة) في أداء هـذه العبادات؟

ج: لا اختلافات جوهرية بين (الشيعة) و(السنة) في هذه العبادات، وإنما الاختلافات الموجودة إنما هي في مسائل فقهية فرعية، كما يوجد مثل هذه الاختلافات بين (الحنفية) و(الشافعية) و(الحنبلية) و(المالكية).

س: هل تواظب الشيعة على العبادات؟

ج: إن الشيعة من أشد المسلمين مواظبة على جميع أقسام الطاعة والعبادة:

فمساجدهم من أهم الأبنية وأنظفها، وصلوات الجماعة تقام فيها في الأوقات الثلاثة بجمعيات هائلة، والأذان والإقامة يخترقان الأجواء في أوقات الصلاة. .

ويواظبون على الصيام في شهر رمضان أشد مواظبة.

والحج يأتي إليه كل مستطيع، ولذا يشكلون كمية كبيرة، نسبتها إلى مجموعهم أكثر من نسبة الحجاج من سائر المسلمين إلى مجموعهم.

أما الخمس والزكاة فأداؤهم إليهما بنسبة عالية جداً، حتى أن علماء الشيعة وطلابهم الذين ينوفون على مئات الألوف يرتزقون من هذه الحقوق، ولذا لا يقبلون الرواتب من الدول إطلاقاً، وكذلك بالنسبة إلى سائر مشاريعهم من المدارس الدينية، والمساجد والحسينيات، وطبع الكتب، والهيئات التبليغية، ومدارس حفظ القرآن الحكيم، وغيرها.

أما الجهاد فصفحة الشيعة من أنصع الصفحات في التاريخ، فقد جاهدوا طول

١٩٦

الخط وبالأخص مع المستعمرين الذين دخلوا البلاد بعد سقوط الدولة الإسلامية ، حتى ضحوا بكل ما لديهم في سبيل الله ، وسبيل إبقاء الإسلام ، في قضايا مفصلة ذكرتها التواريخ . .

وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم يواظبون عليهما، ليل نهار، وفي المحاضر، وعلى ذروة المنابر، وفي الصحف والكتب، بما لا يتصور فوقه. .

أما السنن من النوافل، وصيام الأيام المندوب، والاعتكاف، والصدقات، والأوقاف، والمبرّات، والطاعات، وسائر العبادات، فحدّث عنها ولا حرج.

س: ما هي الأحكام التي تعمل بها الشيعة في سائر أبواب المعاملات والجنايات وغيرها؟

ج: الفرق بين (الشيعة) و(السنة) في سائر الأحكام الفقهية، إنما هو كالفرق بين المذاهب المختلفة من (السنة)، ف (البيع) و(الشراء) و(الرهن) و(الإجارة) و(الطلاق) و(النكاح) و(المزارعة) و(المساقات) و(الضمان) و(الوديعة) و(العارية) و(الخلع) و(المبارات) و(العدة) و(الصيد) و(الذباحة) و(الأطعمة) و(الأشربة) و(أحكام الأرضين) و(القضاء) و(الشهادة) و(الحدود) و(القصاص) و(الديات) وغيرها... كلها مأخوذة عن الكتاب والسنة، لا يجوز غير ذلك عندهم.

س: النكاح المنقطع هل يصح عند الشيعة؟

ج: نعم يصح، ودليلهم في ذلك الكتاب والسنة، كما هو مشروح مفصلا في كتاب (المتعة)(١).

<sup>(</sup>١) راجع أيضا موسوعة الفقه كتاب النكاح: ج٦٥ ص٢٩٢.٢١١، وكتاب (المتعة) لتوفيق الفكيكي، ومؤلفات أخرى في هذا الموضوع. وانظر أيضاً ما مر في هذا الكتاب صفحة ٧١-٧١.

س: ما هو رأي الشيعة في الأمور الحادثة في الحضارة الجديدة؟

وهل أن القوانين الإسلامية تتغير بالنسبة إلى الظرف الحاضر تمشياً مع هذه المدنية أم لا ؟

ج: رأي الشيعة أن الإسلام ليس بناقص حتى يحتاج إلى استيراد الأنظمة والقوانين من بلاد الغرب أو الشرق، وإنما القوانين الإسلامية مرنة قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان وأمّة وجيل، فهو الدين الكامل الذي لا يحتاج إلى غيره إلى الأبد، فالاقتصاد، والسياسة، والاجتماع، والثقافة، والتجارة، والزراعة، والعمارة، والصناعة، واستخراج المعادن، والملاحة البحرية والجوية، والعائلة، والبيت، والمدرسة، والمعمل، والحرب، والسلم، والمعاهدات الدولية، وسائر الشؤون التي يحتاج إليها الفرد والجماعة، من ابتداء وجوده إلى أن يقبر.. كلها متكاملة في الإسلام بأحسن نظام..

وأنه لو أخذت الأمم بالإسلام في جميع شؤون حياتهم سعدوا أجمعن . .

والكتب التي كتبت الشيعة لتجلي هذا الجانب من الحياة المتحضرة الفعلية ، كثيرة ومنتشرة في كل مكان .

وبالجملة إنهم يرون وجوب تطبيق الإسلام في جميع مجالات الحياة ، كما بيّن الله ورسوله والأثمة على ، وكما هو مذكور في الكتاب والسنة .

س: ما هي الفضائل والرذائل عند الشيعة؟

ج: إن الفضائل هي الصفات الحميدة والملكات والأعمال الحسنة ، مما ندب إليها الإسلام إيجاباً أو ترغيباً ، والرذائل عكسها...

فالفضائل هي: الصدق، الأمانة، الوفاء، صلة الرحم، الحياء، الشجاعة،

السخاء، الغيرة، العدل، التقوى، الورع، الزهد، النظافة، بر الوالدين، العلم، الحلم، الصبر، القناعة، الإخلاص، المواساة، حسن العشرة، لين الكلام، العفو، الإغماض، الألفة، الإصلاح، الإرشاد، الإحسان، تفقد المحتاجين، المداومة على العمل الصالح، وغيرها..

والرذائل هي: الكذب، الخيانة، النكث، الوقاحة، الجبن، البخل، عدم الغيرة، الظلم، عدم المبالاة، الوساخة، الجهل، العجلة، الطمع، الحرص، الجشع، الرياء، العجب، السمعة، الاستيثار، الخرق، خشونة الكلام، الانتقام، الافساد، السرقة، التبرج، السفور، الخلاعة، الفسوق، الفتنة، الغرور، السب، قطيعة الرحم، عقوق الوالدين، الإيذاء، وغيرها. . .

#### خاتمة

إن الإسلام نظام حياة كامل وشامل أسعد البشرية قروناً، ثم حصروه عقيدة في الأذهان، ولكن في الفترة الأخيرة توالت بشائر تشير إلى قرب عودة الإسلام نظام حياة، فقد تعب المسلمون من التفرقة الطائفية، وتعبوا من تجربة المبادئ والأفكار، ولم يبق أمامهم إلا:

1: توحيد الطوائف الإسلامية تحت لواء «كتاب الله وعترة رسول الله عليه».

٢: انتشار الإسلام ـ في صيغته العملية ـ في الأرض .

وعندئذ يكون الخلاص من الحروب والقلق والفراغ والبطالة ويكون التقدّم في جميع المجالات.

ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى الألفة والتفاهم، فمن الضروري لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، ويتخذ القرآن منهجا، والسنة دستوراً، أن يجاهد لرفع هذه الخلافات، لتجري المياه في مجاريها، وليعود إلى المسلمين ما فقدوه من ائتلاف ووحدة، وإلا كنا (كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكانا)(١).

لقد نكب الإسلام بنكبات وكاد له الكفار على طول الخط، منذ بعثة الرسول الأعظم على الأعظم المنافقة الرسول الأعظم المنافقة ا

لكن الإسلام حطم كل كيد ومكر ومشى إلى الأمام وإلى الأمام بخطوات كبيرة

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ٩٢.

وثابتة حتى صار هذا القرن المظلم. . وقويت دولة الكفر وضعفت قوة المسلمين وإذا بالكفار يهاجمون بلاد الإسلام من جديد مهاجمة فكرية ومادية يريدون استئصال جذور الإسلام ورد الأمة الإسلامية إلى أعقابهم القهقرى .

وهذه المحالفة التي نجدها بين الصليبية والصهيونية ليست إلا جزءً من المخطط العام الذي خططه الكفار منذ عشرات السنوات للإجهاز على الإسلام وبلاد المسلمين، كل ذلك والمسلمون في رقدة طويلة ونوم عميق كأنّ الأمر لا يعنيهم وكأنهم ليسوا (خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)(١).

فمرارة اغتصاب القدس الشريف وسائر البلاد المحتلة في أفواهنا، فلننهض لتوحيد الصفوف ولم الشعث وجمع الكلم لنرد الاعتداء ونسترد الكرامة والسيادة (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)(٢).

ومن أحسن الفرص الإسلامية للتعارف والتعرف ورتق الفتق وشعب الصدع والتفاهم هو الحج، (ليشهدوا منافع هم)(٣).

كي لا يستغل المأجورون وعملاء الكفار الموقف وينفثوا بأقلامهم وألسنتهم الملتوية ويسببوا التفرقة بين المسلمين بما يلفقونه من الأكاذيب والأباطيل<sup>(4)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) وبما أن هذه الكراسات كانت توزع في الحج، فقد أشار الإمام المؤلف في إحداها إلى ما ينبغي الاهتمام به في تلك البلاد المقدسة، وهذا نصه:

ويلزم على كافة المسلمين أن يخدموا مهابط الوحي والتنزيل خدمات تليق بها، وهي تنقسم إلى الخدمات المعنوية والمادية وهى:

أ: إعطاء الحريات لكافة المسلمين ليؤدوا الشعائر حسب اجتهاداتهم الإسلامية، والتي منها السماح
 لإقامة الجماعة في الحرمين الشريفين.

وهذا الكتاب محاولة متواضعة للتعريف بالإسلام من وجهة نظر الشيعة ، مع مقدمة تُعرّف الشيعة إلى الرأي العام العالميّ، مساهمة في تقريب وجهات النظر وتمهيداً لعودة الإسلام إلى الحياة .

وهو مختصر مجمل في هذا الباب، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى علماء الشيعة وكتبهم، ليرشدوه إلى ذلك.

أما ما يبقه الجاهلون والمغرضون حول (الشيعة) فليست له قيمة ، بعد أن عرف العالم زيفه ، وعرف أنهم لا يريدون من وراء ذلك إلا إيجاد الفرقة لمنفعة الذين أسسوا حضارتهم على قاعدة (فرق تسد). .

وإلا فما المبرّر لتحريف الأحاديث التي يروونها عن الشيعة؟ وما المبرّر للاتهامات الواضحة؟

ب: بناء القباب الفخمة على أضرحة الأثمة الطاهرين على وأقرباء الرسول على الأقربين وصحابته الأخيار والذين اتبعوهم بإحسان.

ج: نصب سفينة من نور أو ما أشبه فوق الكعبة المشرفة بمسافة عالية جداً تشع إلى أكبر دائرة ممكنة ليرى أهل البلدان مكان الكعبة في الليل من أبعد المسافات الممكنة.

د: فتح أبواب البلاد طول السنة لكل من يريد الحج أو العمرة أو الزيارة، والسماح لكل من يريد السكن في تلك البلاد سواء العاكف فيه والباد.

هـ: نشر ملايين الكتب والخرائط والنشرات والصور والأشرطة بمختلف اللغات لتعريف العالم بالإسلام ودعوتهم إليه .

و: تنظيم المؤتمرات الدائمة لكافة المسلمين والسماح لهم لإبداء آرائهم لاتخاذ القرارات حول شؤونهم الدينية والدنيوية . .

وإلى الخدمات المادية ، التي منها:

أ: بناء طبقات حول الكعبة المشرفة والمسعى والجمرات لتسهيل الطواف والسعي والرمي.

ب: بناء البنايات في عرفات والمشعر ومنى لسكن الحجاج.

ج: تنظيم السير تنظيماً دقيقاً وتوفير كافة وسائل الراحة للحجاج.

د: تعليب لحوم الأضاحي والاستفادة من ساثر أجزائها.

وما المبرّر لجعل بعض الكتب والأقوال الضعيفة حجة ، والحال أن عند أولئك الجهال والمغرضين من أمثال هذه الكتب، وأبشع من الأقوال المنسوبة إلى الشيعة ، أضعافاً مضاعفة ؟

وإنني اليوم أكرّر ندائي إلى جميع المسلمين بتوحيد أمرهم وإزالة سوء التفاهم بينهم وعدم نبذ بعضهم بعضاً وعدم التراشق بالتهم، من أجل استعادة كل الأراضي الإسلامية المغتصبة، مهما كانت الأسباب والوسائل لاغتصابها، وبكل الوسائل المشروعة التي يمكن استعادتها بها.

كما أهيب بشباب المسلمين الذين تستهويهم أنظمة الغرب أو الشرق أن يعلموا أن مجدهم في الإسلام، وأنهم إذا اتبعوا الغرب أو الشرق لا يكونون إلا أيتاماً على موائد اللئام.

فالشرق لا يعطي لأبنائه إلا (نصف الخبز فقط). وأن الغرب لا يعطي لأبنائه إلا (نصف الخبز ونصف الحرية) فكيف بغيرهم ؟

وأما الخبز الكامل والحرية التامة وإنسانية الإنسان فهي في الإسلام وفي الإسلام وحده.

والله سبحانه المسؤول أن يوفقنا جميعاً لاتباع الحق والصراط المستقيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

> كربلاء المقدسة / الكويت<sup>(۱)</sup> محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي

<sup>(</sup>١) تم تأليف جزء من هذا الكتاب في العراق / كربلاء المقدسة، والجزء الآخر في الكويت.

### الفهرس

| o         | كلمة الناشر                   |
|-----------|-------------------------------|
| Λ         | المقدمة                       |
| 10        | فصل: الشيعة في سطور           |
| ۲٠        | بين الشيعة والسنة             |
| 70        | فصل: التعريف بالشيعة          |
| T1        | فصل: الإسلام في نظر الشيعة    |
| TT        | ١. عقيدة الشيعة               |
| <b>71</b> |                               |
| ٣٧        | الأحكام الخمسة                |
| ٣٨        |                               |
| T9        | الحكم في الإسلام              |
| ξ         | القوة الإسلامية               |
| ٤٠        | مصادر الثروة العامة           |
| ٤١        | الحرية الإسلامية              |
| ٤ ٤       | ٣: النظام الإسلامي عند الشيعة |
| o V       | فصل: المعتقدات الشيعية        |
| 0 9       | التوحيد                       |
| 0 9       | النبوة                        |
| ٦٠        | الأنبياء                      |

| ٦.  | الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٢  | القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦٤  | القبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦٤  | الإمامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٥  | الإمام المهدي المنتظر 🏶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٧  | العصمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦٨  | النبي عَلَمُهُ وعلم الغيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦9  | التولي والتبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦9  | المعاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦٩  | البداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦٩  | الجبر والتفويض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٠  | التقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧.  | نكاح المتعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٢  | السجود على التربة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٣  | الجمع بين الصلاتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٦  | الشفاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٧  | التوسل بالنبي وآله الأطهار ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸.  | زيارة المشاهد والتبرك بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸ ٤ | بناء الأضرحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٨٨  | زيارة القبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۹ ٤ | النساء و الزيارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | الصلاة في البقيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | البكاء والعزاء على الإمام الحسين الله الله الحسين الله المسلم الحسين الله المسلم المسل |
| ١.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1 • 1                                 | الفرائض والاحكام الإسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1                                   | الأخلاق الإسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.7                                   | الأمة الواحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 • 8                                 | تطهير البلاد من المنكرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٠٤                                   | إعادة بحد الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.0                                   | الدعوة إلى الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.0                                   | إنماض المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١.٧                                   | فصل: حضارة الشيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 • 4                                 | التعداد العام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.                                   | الشيعة والتاريخ الإسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 117                                   | الشيعة والعلوم الإسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 110                                   | فصل: خلفاء الرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١١٨                                   | جدول أسماء المعصومين والأئمة الطاهرين 🗱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 119                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 117                                   | الإمام الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | الإمام الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 177                                   | من فضائل أمير المؤمنين ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 170                                   | من فضائل أمير المؤمنين ﷺ الإمام الثاني الله التالي الله التالي الله التالي الله التالي الله التالي الله التالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| \                                     | من فضائل أمير المؤمنين ﷺ الإمام الثاني الله الثالث الإمام الثالث المام |
| \                                     | من فضائل أمير المؤمنين ﷺ الإمام الثاني الإمام الثالث الإمام الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| \                                     | من فضائل أمير المؤمنين ﷺ الإمام الثاني الإمام الثالث الإمام الرابع الإمام الحامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| \                                     | من فضائل أمير المؤمنين ﷺ الإمام الثاني الإمام الثالث الإمام الرابع الإمام الخامس الإمام الحامس الإمام السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | من فضائل أمير المؤمنين ﷺ الإمام الثاني الإمام الثالث الإمام الرابع الإمام الخامس الإمام الحامس الإمام السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1 2 7 | الإمام العاشر                                   |
|-------|-------------------------------------------------|
|       | الإمام الحادي عشر                               |
| ١٤٧   | الإمام الثاني عشر                               |
| 1 £ 9 |                                                 |
|       | دور الأئمة الطاهرين اللله وشيعتهم               |
| 171   |                                                 |
|       | خلافة أمير المؤمنين عليﷺ                        |
|       | يوم الإنذار                                     |
|       | يوم الغدير                                      |
|       | حديث المترلة                                    |
|       | خلافة باقي الأئمة الله من عترة الرسول ﷺ من عترة |
| 179   |                                                 |
| ١٧٠   |                                                 |
| 1 7 1 | فصل: التشيع في نظر علماء السنة                  |
| 1 77  | العلامة الذهبي                                  |
| 178   | الشيخ شلتوت                                     |
|       | نص الفتوى                                       |
|       | شيخ الأزهر                                      |
|       | -<br>مفتى الأردن                                |
| ١٧٩   | مصادر للتعرف على الشيعة                         |
| 171   |                                                 |
| 199   | خاتمة                                           |
| Y. F  | الفد س                                          |

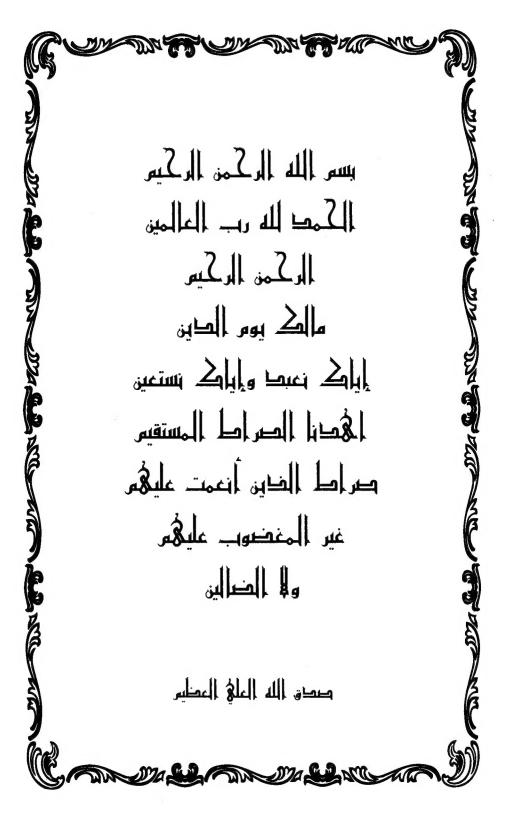